# أُصُولٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ

لأبي البقاء العكبكري

عُنِيَ بدراسته وتحقيقه والتعليق عليه د. / محمود محمود السيّدُ الدُرِينِي د. / محمود محمود السيّدُ الدُرِينِي استاذ اللغويات المساعد في جامعة الأزهر كلية اللغة العربية والأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٠٢١٠٠ - ١٤٢٠

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



.

# فهرست الدراسة

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الموضوع                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| الصفحة                                  | المقدمة                              |
| ۲                                       | ١- العكبري.                          |
| ,                                       | اسمه ونسبه.                          |
| ٤                                       | مولده وأسرته.                        |
| ٤                                       | شيوخه                                |
| 0                                       | تلاميذه                              |
| ٨                                       | أخلاقه ومنزلته                       |
| ٩ -                                     | مذهبه الفقهي                         |
| 11                                      | مؤلفاته                              |
| 11                                      | مذهبه النحوى                         |
| 118                                     | -<br>وفاته                           |
| ١٧                                      | ٢– أصول في العربية                   |
| ١٨                                      | نسبته إلى العكبري                    |
| 14                                      | مخطوطة الكتاب                        |
| 19                                      | مصادره                               |
| 13                                      | منهجه في الكتاب                      |
| ۲.                                      | ١– عدم الترتيب                       |
| <b>Y1</b>                               | ٢- عنايته بالحدود .                  |
| 77                                      | ٣- عنايته بالمسائل الخلافية          |
| 74                                      | ٤- عنايته بالتعليل                   |
| 7٤                                      | 0- اعتماده على أصول البصريين وآرائهم |
| *1                                      | ٦- عنايته بالتقسيم وجمع المتشابهات   |
| ۲۸                                      | ٧- الشواهد والأمثلة                  |
| **                                      | و- منهج التحقيق<br>                  |
| 1 • £: 1                                | <b>-النص المح</b> قق                 |
| _\_                                     |                                      |

#### المقدمكة

الحمدُ لله رَبّ العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وقائد الفُرّ المحجلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فليس ثُمّة شك في أنَّ تحقيق التراث أمر من الأهمية بمكان لأنَّه يربط حاضر الأمة بماضيها ، ويساهم في بعث كنوزها الدفينة من العلوم والآداب، فيتعرف الأحفاد على ماخلفه لهم الآباء والأجداد من تراث تليد وفكر سديد، ويَستَفيدُون منه ويعزون به ويتخذونه منطلقًا لهم في متابعة المد الحضاري والثقافي ويعتمدون عليه في انطلاقهم، لأن أي محاولة للتجديد، من دون الاعتماد على تلك المعارف والأسس لاتعدو أن تكون توهمًا ، أو ضربًا من التخبط والخيال.

وتحقيق تراثنا النحوي يأتي في مُقدّمة بقية المعارف من حيث الأهمية ، لأن الحفاظ على المعارف – على تتوعها واختلافها – مرهون بالمحافظة وسلامة اللغة التي كتبت بها ، علّمًا أنَّ اللغة سجل حضارة الأمم ومبعث فخرها واعتزازها، وسلامتها واستمرارها شامخة تتأبّى على الزوال لايتأتى إلا بالمحافظة على أصول قواعدها وعلوم نحوها وصرفها ، وعلوم بلاغتها وآدابها.

وكان كتاب «أصول في العربية» لأبي البقاء العكبري أحد كتب التراث التي وقفت عليها ونظرت فيها فوجدت خيرًا فشرعت في تحقيقه بعون الله وتوفيقه لسببين:

الأول: أن صاحبه أبا البقاء العكبري من الأعلام الذين كانت لهم ثقافات متنوعة ، وكان في عصره من يدانيه فيه ، وكان وَلعًا بذكر العلة مهتمًا بها ، حافظًا للأصول البصرية ذا قدرة عالية ومهارة فردية على ربط الفروع بالأصول.

الثاني: أن كتابه « أصول في العربية » على الرغم من قلة حجمه إلا أنَّه كبير نفعه ففيه من الفرائد مالايؤخذ إلاّ عنه ومن الفوائد مالا تؤخذ إلاّ

منه ففيه ذكر لحروف المعاني وجملة من الحدود، والتعليلات ، والعوامل، والمسائل المتنوعة .

ولهذين السببين ، وأسباب أخرى قمت بدراسته وتحقيقه والتعليق عليه قاصدًا المشاركة في هذا الميدان ودافعًا به إلى المكتبة العربية ليكون إضافة جديدة إليها .

والله أسسأل أنَّ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه ، وأن يكتب له القبول والرضى ، فهو ولي ذلك والقادر عليه .

المحقق د، محمود الدريني

# لِنُوالَّعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْ

# أبوالبقاء العكبري(١)

اسمه ونسبه:

اسمه مُحبّ الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله، وكنيته أبو البقاء، وكُلُّ مَنْ تَرجموا له اتفقوا على هذه التسمية . ماعدا النُنْدري فقد تَفَرَّد بتسمية أبيه (الْحُسنَن) (٢) والجميع مُجِّمع على أنَّ أباه الحُسنَيْن» مُصنفراً.

نسبته :

تَعَدَّدت نسبَة أبي البقاء ، فتارةً يُنْسبُ إلى بَغَدَاد ، وتارةً يُنْسبُ إلى مَذْهَبه الفقهي، وتارة يُنْسبُ إلى قرية قُرْب بَغُدَاد َ فقيل: البغدادي، والحنبلي، والعكبري، والنسبة الأخيرة أشهر ، وهو بها أكثر ذكرًا .

و«عُكُبَرَى» بلدة تقوم على نَهْرِ دجلة ، بين بَفْدَاد وسامراء، لاتبعد عن بغداد سوى عشرة فراسخ، والنسبة إليه عَكَبَري ، وعُكْبَرَاوِي، والبلدة قديمة جِدًا، عُرِفت بكثرة الفاكهة ، وجودة الأعناب، ووفرة الخمور (٢).

مُولدُه واسرته:

لَمْ يُفْصِحُ مَنْ ترجموا له عن أصله ، ولم يَعْزُوه إلى قوم من أقوام العرب أو العجم، ولا إلى قوم بينهم وبين العرب ولاء، وقد ذكر تلميذه ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: وضيات الأعيان ٨٦٢/٢، الكامل لابن الأثير ٣٥٧/١٢، هَديّة المارفين ١٥٠/١٢. التكملة لوفيات النقلة ٣٧٨/١. والأعلام للزركلي ٨٠/٤.

<sup>(</sup>Y) التكملة لوفيات النقلة ١/٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) وغيات الأعيان ٢/٠٠١، ومعجم البلدان ١٤٢/٣.

الدُّبِيْثِي أَنَّه وُلدَ في بَغِّدَاد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة (١)، وأجمع على هذا كُلِّ من ترجموا له ، بَيْدَ أَنَّ تلميذه القُطيعيِّ ، ذكر أنه وُلدَ في حدود سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (٢)، ولم تحدثنا المصادر التي وقفنا عليها إلا عن القليل من أحُوال أسرته ، فلَمْ نجد فيها حديثًا عن أبيه ولا عن أمّه، وإنْ ذكرت أنَّه تزوج ، وأنَّ زوجه كانت تقرأ له (١)، وأنَّه كان له أولاد ذكرت المصادر أسماء ثلاثة منهم هم: زين الدين أبو محمد عبد الرحمن، وأبو نصر عبد العزيز (١)، وكُلُّهُم قرأ عليه ، وقرأ له، فقد ألم به جَدْرِيٌ مُذْ طفولته فكُفَّ بَصَرُه، فكان يَقْرأ بعيون الناس.

## شيوخه:

تذكر المصادرُ أنَّ جَدَريًا أَلَمَّ به مُذَ طفولته فَكُفَّ بَصَرُه ، إلاّ أنَّ ذلك لم يمنعه عن طلب العلم وتحصيله فأقبل العكبري على العلم بشغف ونَهَم، وكان السَّمَاعُ عُمُدَته في التحصيل فلازم حلقات العلم وأخذ عن نفر كثير من علماء عصره منهم: عبد الله بن أحمد أبو محمد بن الخشاب<sup>(٥)</sup> المتوفى سنة ٧٦٥هـ وهو أكبر شيوخه في النحو، وعنه أخذ الفرائض، والحساب واللغة،وعلي بن عبد الرحيم بن العصار، ويحيى بن نجاح الحنبلي<sup>(١)</sup> أخذ النحو واللغة والأدب، وأبو الفستح محمد بن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢٨٦/٢ ومُقَدَّمة محقق «اللباب» ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) الذيل على طبقات الحنابلة ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) مقدمة اللباب ص ١٠( نقلاً عن مُقَدَّمة التبيين١٦).

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواه ٢/٩٩.

<sup>(</sup>٦) نكت الهيمان ص ١٧٨، والبغية ص ٢٨١.

عبدالباقي بن أحمد المعروف بابن البطي وأبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي<sup>(۱)</sup>، وعنهما أخذ الحديث وعبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي<sup>(۲)</sup>، وعنه أخذ الحديث وفقه ابن حنبل، وعلي بن الحسن بن عساكر البطائحي الضرير المقري<sup>(۲)</sup> المتوفى سنة ۷۷۲هـ، وعنه أخذ القراءات وسمع الحديث، ويحيى بن هبيرة بن محمد أبو المظفَّر الذهلي الشيباني المتوفى سنة ٥٠٠هه<sup>(1)</sup>، وهو أحد شيوخه في الحديث، وغيرهم كثير.

ذكر أبو حيان النحوي الأندلسي أنَّ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أبا البركات الأنباري المتوفى سنة ٧٥٥هـ أحد مشايخ العكبري (٥)، وقد ارتاب في ذلك محقق كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، معلِّلاً ارتيابه بثلاث علل ، أولاهما التنافس فكل واحد منهما يَرَى أنَّه ند لصاحبه (١٠)، والثانية : اختلافهما في المذهب:ابن الأنباري شافعي، والعكبري حنبلي (٧)، والثالثة : اختلافهما في الخلُق، ويتمثل ذلك في « صَدَاقة أبي البقاء للوزراء والخلفاء وابن الأنباري زاهد متقشف (٨).

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٢١٣/٤، وفيات الأعيان ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٢٢٢/٤، وفيات الأعيان ، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ٥/٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) تذكرة النحاة ص ٧١٥.

<sup>(</sup>٦) التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص ٨٩.

<sup>(</sup>٧) التبيين ص ٩٠.

<sup>(</sup>۸) التبيين ص ۹۰.

وقال محقق كتاب اللباب وفي هذه العلل نظر ، فَهِي لاتقوم دليلاً على الإنكار ، لأن التنافس بينهما لايلغي دراسة أحدهما على الآخر والقول بأنهما ندان يُصند على العكبري بعد أن حصف عقله ، واكتمل علمه ، ولا يُصند عليه وهو تلميذ ، فما الذي يمنعه من الأخذ عن أبي البركات في سن الطلب، وأبو البركات أكبر منه بأربعين سنة والخلاف المذهبي لم يمنع حنفيا من دراسة الفقه على شافعي، ولا حنبليا من دراسته على مالكي، فكيف يمنعهما من دراسة النحو؟ وإذا كان في أبي البقاء ميل إلى أولي الأمر ، فإن هذا الميل لايظهر في سن التحصيل، وإنما يظهر بعد كالتمال العلم ونضج الشخصية ، فما الذي يمنع الأنباري من إقراء العكبري قَبْلِ أنْ يَتَوَدّ إلى الساسة، ويتخلق بخلق يبغضه إلى شيخه؟»

إنَّ هذه العلل - ولا يزال الكلام لمحقق اللباب» - التي تَدفع إلى الكار تلمذة العكبري للأنباري لاتعدل قوة الدلالة على صحتها ، وممًّا يرجعها أنَّ الرجلين عاشا في بغَداد ولم يَبرَحاها ، وأنَّ الفارق بينهما في السن هو الفارق الذي يقتضيه درس أصغرهما على الأكبر، فنحن لى إثبات مافي تذكرة أبي حَيَّان أميل، وليس لنا أن ننكره إلا بدليل، بدحض دلالة النَّص الصريح»(١).

وممًا يُؤكِّد ماذهب إليه محقق« اللباب» أنَّ العكبري في كتابه «التبيين» يَنْهَج نهج أبي البركات ويحذو على منواله قال أبو حَيَّان « هذه المسائل المنقولةعن أبي البقاء هي التي زادها ففي كتابه على كتاب شيخه

<sup>(</sup>١) اللباب في علل البناء والإعراب ١٢-١٤.

أبي البركات الأنباري المسمى بكتاب الإنصاف، ، وذكر أبو البقاء في كتاب جميع المسائل التي ذكرها شيخه في كتاب الإنصاف مسألة مسألة، وزاد هذه».

ولكن يُؤخذ على محقق كتاب اللباب ماادّعاه من أن أبا البركات الأنباري أكبر من العكبري بأربعين سنة ، ولا أدري علام أسس اعتماده هذا، وأبو البركات وُلِدَ سنة ٥٩٨هـ، والعكبري وُلِدَ سنة ٥٩٨هـ، فالفارق بينهما خمس وعشرون سنة لا أربعون سنة ، وتوفي أبو البركات الأنباري سنة ٧٥هه، ووفاة العكبري سنة ١٦٦هـ، فبين وفاته ووفاة أبي البركات تسع وثلاثون سنة ، ولعله اعتمد في تحديد الفارق بينهما في السن على سنة الوفاة ، وهذا الاعتماد غير صحيح ، فبيان الفارق في السن يكون باعتبار المولد، وعليه ، فأبو البركات الأنباري أكبر من أبي البقاء العكبري بخمس وعشرين سنة ، وهي أيضًا كافية لأن يأخذ أبو البقاء عن شيخه أبي البركات الأنباري وهو مانميل إليه.

#### تلاميده:

إنَّ رَجُلاً كأبي البقاء أحاط بثقافة عصره الفقهية والمنطقية والنحوية لجدير بأن يَتَوَافد عليه طلبة العلم من كُلِّ حَدَب وصوب، وَلَم لا وَقَدَ ذكرت بَعْضُ المصادر أنَّه لَمْ يَبْقَ في زمنه مَنْ يُدانيه علَمَا وتحصيلاً<sup>(۱)</sup>، وذكرت مصادر أخرى أنَّه صار إمامًا مقصودًا في علوم القرآن والفقه واللغة والنحو والعروض والفرائض والحساب ومعرفة المذهب، والمسائل النظرية ،<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهيات الأعيان ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٥/٧٦، ٦٨.

حَقًا لقد كان الإمام أبو البقاء كثير المحفوظ مُحبُ للاشتغال لَيُلاً وبهارًا ، ماتمضي عليه ساعة بلا اشتغال أو إشغال (1) فلا غَرُو أن يُقبِلَ عليه الطلاب يزفون ، ومن كُلِّ حَدَب ينسلون ، وهم به فرحون ، وبحلقات درسه مُستَمَسكون، ومن فيض علمه ينهلون ، فقد قرأ عليه وأخذ عنه نفر كثير وجمع غفير نذكر منهم أشهر من أخذوا النحو عنه وهم: عبد الصمد بن أحمد القطيعي المحدِّث النحوي توفي سنة ٢٧٦ه(٢)، والقاسم بن أحمد علم الدين اللورقي الأندلسي توفي سنة ١٦٦ه(٢)، ويحي بن أبي منصور أبو زكريا بن الصيغي المشهور بابن الحبيشي توفي سنة ١٨٦ه(٤)، وعبد الرحمن بن نجم أبو الفرج المشهور بابن الحنبلي ، توفي سنة ١٦٤ه(٥)، وأحمد بن علي أبو العباس الأزدي المهلبي الحمصيّ النحوي توفي سنة ١٦٤ه(١).

# أخلاقه ومنزلته:

إنَّ أبا البقاء العكبري - مع غزير علَّمِه وواسع معارفه وثقافته . كان معروفًا بالصلاح والهداية والصندق فيما ينقله ويحكيه ، كما عُرِف

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ه/۸۸.

<sup>(</sup>٢) نيل طبقات الحنابلة ١١٠/١٠، ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٢٣٤/١٦، وإنباه الرواة ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٣٦٣/٥.

<sup>(</sup>٥) طبقات المنابلة ١٩٣/١، وشنرات الذهب ١٦٤/٥.

<sup>(</sup>٦) البلغة ص ٧٧، والعبر ١٨٣/٥.

بالورع وقلة الكلام ، لايتكلَّم إلاَّ في علِّم، أو فيما لابُدُ منه (١). وصفه ابن النجار أحد تلاميد فقال: «كان حسن الأخلاق متواضعًا ، كثير المحفوظ، يحيا للاشتغال والإشغال ليلاً ونهارًا » كما عُرِف برقة القلب وكثرة انبكاء (٢).

انقطع العكبري للعلم فوقف على معارف متعددة وثقافات متنوعة فكان يفتي بتسعة علوم (٦) وصار متميزًا من بين الأمثال والأقران (٤) ومن ثَمّ ذاع صيته ، وانتشرت كتبه بين الدّارسين ، وقصده طلاب العلم والمعرفة من الأقطار (٥) . وفزع إليه أهل التحصيل فيما اشكل عليهم (٦) . وقضده الرؤساء لتعليم الأدب (٧).

لقد تبوأ العكبري منزلة سامية بين علماء عَصْره ، حتى إنَّه قيل: لم يبق في زمانه مَنْ يُدَانيه علمًا وتَحْصيلاً (^) ، فقد صار إمامًا مقصودًا في اللغة ، والأدب ، والنحو ، والفقه ، والفرائض ، والعروض ، ومعرفة المذهب والمسائل النظرية ، وله في كُلِّ هذه العلوم تصانيف كباز وصغار ومتوسطات (^) ، قال عنه ابن خلكان ('') « لم يكن في آخسر عسمره في

<sup>(</sup>۱) نكت الهميان ۱۷۹/۱، وشذرات الذهب ٦٨/٥.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨٥/١٣، شذرات الذهب ٥٨/٥، ونكت الهميان ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) شذات الذهب ٥/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) نكت الهيمان ١٧٩/١.

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية ٨٥/١٣، ونكت الهيمان ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب ٥/٦٧، ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) وفيات الأعيان ٢٨٦/٢.

عصره مثله في فنونه ، وكان الغالب عليه علم النحو، وصنف فيه مصنفات كثيرة».

### مذهبه الفقهي:

كان أبو البقاء العكبري شديد التمسك بالمذهب الحنبلي حتى عُرِف بالفقيه الحنبلي (1) فلا يرضى بمذهبه بديلا، فقد رُوِي عنه أنَّه قال : «جاء إليَّ جماعة من الشافعية ، وقالوا : انتقل إلى مذهبنا ، ونَعْطيك تَدْريس النحو واللغة بالنظامية ، فقلت : لو أقمتموني وصبَبَتْتم الذهب على حَتِّى واريتموني مارجَعَت عن مذهبي، (٢).

## مؤلفات أبي البقاء:

خلف أبو البقاء مؤلفات كثيرة ومتنوعة بلغ تعدادها بحسب إحصاء الدكتور عبد الإله نبهان خمسة وخمسين مؤلفًا ، وبلغ تعدادها عنب غيره تسعة وخمسين ، وهذه المؤلفات مابين كبار وصغار ومتوسطات، والمعنى به منها هنا ماألفه في النحو وهي:

اللباب في علل البناء والإعراب، حقق الجزء الأول منه الأستاذ غازي مختار طليمات، أمًّا الجزء الثاني فحققه الدكتور عبد الإله نبهان (٢).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سيرأعلام النبلاء ٢٢/٢١، نكت الهيمان ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) وكلا الجزأين عنيت بطبعهما دار الفكر - بيروت ، لبنان ، ودار الفكر - دمشق، سورية ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

٢- إعراب الحديث: حققه الدكتور عبد الإله نبهان ، وطبعه طبعتين ، الثانية منهما طبعتها دار الفكر بدمشق ١٩٨٦م، وحقَّقه - أيضًا -الدكتور حسن موسى الشاعر، نشر دار المنارة للنشر والتوزيع جُدّة -السعودية ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م.

٣- إملاء مامن به الرحمن ، وهو مطبوع (١)، كما طبع باسم التبيان في إعراب القرآن <sup>(٢)</sup>.

٤- إعراب القراءات الشواذ، ويُسمّى إعراب الشواذ(٢)، وإعراب الشواذ من القراءات<sup>(1)</sup>.

٥- الإشارة **في** النحو<sup>(٥)</sup>.

٦- الأربعة في النحو<sup>(٦)</sup>.

٧- شرح الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي(٧).

٨- تلخيص التبيه لابن جني (^).
 ٩- التلخيص في النحو (¹)

(١) بدار الكتب العلمية- بيروت ١٩٧٩م.

**(Y)** 

(٢) بغية الوعاة ٢٩/٢.

(٤) نكت الهيمان ١٧٩.

(٥) نكت الهيمان ص ١٨٠، والبغية ٢٩/٢.

(٦) البغية ٢/٣٩.

(٧) البغية ٢/٣٩، إنباه الرواة ٢/١١٧.

(٨) نكت الهيمان ص ١٧٩.

(٩) البغية ٣٩/٢، ونكت الهيمان ص ١٨٠.

- ١٠- التهذيب في النحو<sup>(١)</sup>.
- ١١- التلقين في النحو<sup>(٢)</sup>.
- 17- شرح الحماسة وإعرابها <sup>(٢)</sup>.
- ١٣ شرح لامية العرب ، طبع عدة طبعات أحدثها التي حققها محمد
   أديب جمران ، نشر المكتب الإسلامي ببيروت ١٩٨٤م.
  - ١٤- شرح اللمع لابن جني<sup>(٤)</sup>.
  - ١٥- شرح المفصل في النّحو للزمخشري<sup>(٥)</sup>.
    - ١٦ مقَدمة في النحو<sup>(٦)</sup>.
    - ١٧ الترصيف في علم التصريف (٧).
- ١٨- أصول في العربية وهو ماقمنا بتحقيقه والتعليق عليه ، ونخصه بالحديث المفصل. إن شاء الله تعالى .
  - (۱) البغثة ۲۹/۲، ونكت الهميان ص ۱۷۹.
  - (٢) نكت الهيمان ص ١٧٩، والبغية ٣٩/٢.
    - (۲) نکت الهیمان ص ۱۷٦.
  - (٤) إنباه الرواة ١١٧/٢، وكشف الطنون ١٥٦٣/٢.
  - (٥) هدية المارفين ١/٤٥٩، ونكت الهيمان ص ١٧٩.
    - (٦) نكت الهيمان ص ١٨٠.
    - (۷) نکت الهیمان ص ۱۷۹.

### مذهبه في النحو:

اضطربت أقوال الباحثين في تعيين مذهب العكبري النحوي ، خاصة أن كتب التراجم لم تُشرِ من قريب أو بعيد إلى مذهبه في النحو، فالدكتور شوقي ضيف لمّا رأى ولعه الشديد بالشيخين الكبيرين أبي علي وابن جَنّي لم يأب إلاّ أنْ يلحقه بالمذهب البغدادي قال: « وأننا إذا رجعنا إلى آرائه المنثورة في كتب النحو وجدناه يتبع الفارسي في كثير منها ؛ وهو بذلك بَغْدَادي من مدرسة أبي علي الفارسي التي كانت تعول على الاختيار والانتخاب من آراء السابقين»(۱).

وكلام الدكتور شوقي ضيف وإن كان يَنُم عن مَيل العكبري إلى الشيخين الجليلين أبي علي وتلميذه ابن جني، إلا أنَّه لاينهض أن يكون حجة ودليلاً على بَغدَادية العكبري، فقد انقض الفرّاء على كتاب سيبويه ومع ذلك لَم نجد من ألحقه بالمذهب البصري بل كان إمام المدرسة الكوفية بعد الكسائي (٢) لم يختلف على ذلك اثنان.

وإذا كان النحو البَغْدادي قائمًا على التوفيق بين المدرستين البصرية والكوفية ، والتعويل على الاختيار والانتخاب من آراء النحاة السابقين من نحاة البصرة والكوفة ، فيغلب على الظن أن يكون الرأي المنسوب إلى أحد البغداديين رأيًا بَصِريًا أو كوفيًا، فاختيار العكبري وإن اعتقده من قبل بعض البغداديين ، لايعد حجة على بغدادية أبي البقاء ، لأنَّ هذا الاختيار رأي لأوائل النحاة أصحاب الحق فيه ، وقد ذكر محقق كتاب اللباب أنَّك « لو استعرضت مائة ورقة من مخطوطة اللباب، لم تجد فيها

<sup>(</sup>١) المدارس النحكوية ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) المدارس النحوية ص ١٩٣.

(إلا رأيًا واحدًا لابن جني، وهو « أنَّ الحركة تنشأ بعد الحرف، ذكره العكبري وردَّ عليه . ومع هذا الرأي تجد ستة آراء لأبي علي الفارسي سالمه الشيخ في أربعة منها ، وخاصمه في اثنين ، لكنه لم ينوه به قط»(1).

وفي كتابه « أصول في العربية » والذي عنينا بدراسته وتحقيقه والتعليق عليه لم يذكر رأيًا لأبي علي وإن كان ذكر رأيًا لأبي الفتح عثمان بن جني: قال « واعلم أنَّ فعل مالم يُسم فاعله لايكون من إلا من الأفعال المتعدية ، ولا يصاغ من اللازم، قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني، فإن لم يكن الفعل متعديًا لم يجز إلا أنْ تذكر الفاعل لتلا يكون الفعل حديثًا عن غير مُحَدَّث عنه » (٢).

فَالْعَكْبِرِي لَمْ يِكَ بَعْدَادِيًا ، وإن كان يعتمد على آراء البغداديين في تَعْضيد وترجيح آراء البصريين . وممّا يؤكد ماذهبنا إليه أنَّه يَعتمد أصول البصريين ويحذو على منوالهم ويأخّذ بآرائهم ، فمن ذلك:

قوله:«الاسم الواقع بَعْدَ «إذاً» فاعل فعل مُقَدَّر يفسره مابعد الفاعل»<sup>(۱)</sup>. وقوله« المضاف إليه مجرور بإضافة الاسم الأول إليه تقول: علام زيد»<sup>(1)</sup> وقال: « لكن »حرف عطف ومعناها الاستدراك، ولا يُعْطف بها إلاَّ بُعْدَ النفى»<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اللباب ۱/۱۹، ۲۰.

<sup>(</sup>Y) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

<sup>(</sup>٥) السابق ص

وقال «من» حَرَف جَرَّ معناها ابتداء الفاية في المكان ، وزائدة بَعْدَ النفي»<sup>(۱)</sup>.

وقال « ومفعول «كان» لَيْس بأجنبي نحو «كان زَيْدٌ كريمًا » ، فالكريم هو زَيْد لامحاله «(٢).

وقال في كتابه « مسائل خلافية في النحو « الاسم مشتق من السمو عندنا ، وقال الكوفيون من الوسم ، فالمحذوف عندنا لامه ، وعندهم فاؤه (<sup>7)</sup>.

فلا أدل على بصرية من قوله « عندنا» لأنَّ الاسم عند البصريين مشتق من السمو.

وقال فيه أيضًا: « الفعل مشتق من المصد، وقال الكوفيون: المصدر مشتق من الفعل»(1).

وفيه أيضًا « فعلُ الأمر مبني نحو قم واضرب ، وقال الكوفيون : هو معرب بالجزم $^{(\hat{o})}$ .

ويقول الدكتور عبد العال سالم يتكرر في كتابه (إملاء مامَنَّ به الرحمن) نقده للكوفيين وإشادته بالبصريين ، مِمَّا يَدُلُّ على أنَّه بَصَّرِيَّ الطابع ، وبَصَّرِيِّ المذهب» (١).

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٣) مسائل خلافية في النعو ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) مسائل خلافية في النعو ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) السابق ص ١١٤.

 <sup>(</sup>٦) إعسراب الحديث النبوي ص ٣٨,٣٧، نقالاً عن كتاب (القرآن الكريم في الداسات النحوية للدكتور عبد العال سالم ص ٢٩١.

وقد الحقه الشيخ الطنطاوي (١) بالمذهب الكوفي مُعْتَمدًا على الاتجاه الوارد في شرح ديوان المتنبي المنسُوب إليه ، ونسبة هذا الشرح إليه مطعون فيها ، وقد أبطل كُلّ من الدكتور المخزوفي والدكتور مصطفى جواد نسبة كتاب« التبيان في شرح الدِّيوان» إلى العكبري، لأنَّ شارح الدِّيوان كوفي في نحوه»<sup>(۲)</sup>.

فالعكبري يقتفي أثر البصريين ، ويُحُذو على منوالهم ويعتمد أصولهم ويأخذ بآرائهم ، مبينًا عن إخلاص شديد لهم ، بيد أنَّه لايجد حرجًا في مخالفتهم - وإن كان نادرًا - إذا كان الصواب مع غيرهم ، فقد اختار مذهب الكوفيين في أنَّ المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم . قال وهو يتحدث عن المرفوعات: « والفعل المستقبل إذا خلا من ناصب أو جازم»<sup>(٣)</sup>.

ممًّا سِبق يتبين لك أنَّ العكبري لَيْسَ بَغَّدَادِيًا كما ادَّعى د . شوقي ضيف ولا كوفيًا كما وهم الشيخ الطنطاوي، وإنما هو بُصّري النزعة والهوية.

#### وفاته:

توفى أبو البقاء في اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ست وستمائة ببغداد باب حرب (<sup>٤)</sup> ، وكان قد قارب الثمانين <sup>(٥)</sup>.

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ص ١٣٥، ١٨٠.

مدرسة الكوفة ص ٩٦.

أَصُولُ فَي الْعَربيةُ صَ إنباه الرواة ١١٧/٢، بنية الوعاة ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢/٨٥.

# ٢-أصول في العربية

# ١- نسبة الكتاب إلى العكبري،

لَمْ أجد ذكرًا لهذا الكتاب فيما وقفت عليه عند من ترجموا له ، وهذا أمر لايثير الشبهة في نسبة الكتاب لى أبي البقاء ، فليس ورود الكتاب أو عدم وروده في كتب التراجم دليلاً قاطعًا على صحة النسبة أو عدم صحتها ، وإنَّما يقطع بصحة النسبة – عندي – أن يُصرِّح باسم المؤلف في مقدمة الكتاب، وكتاب أصول في العربية» مؤلفه العكبري فقد جاء في مقدمته مانصه قال الإمام العالم حجة العرب محب الدين أبو البقاء العكبراوي النحوي – رحمه الله – هذه أصول في العربية ، فيجب على طالب هذا الفن أن يبدأ بمعرفة هذه المسائل، وذلك في شوال سنة ستمائة الهجرية ، وكنت أكتبها من لفظه في جماعة بمسجده ببغداد».

وواضح أنّ الكتاب إملاءً أملاه وأنّه كُتب في حياته ، فقد كُتب سنة ستمائة الهجرية ، ووفاته سنة ست عشرة وستمائة أيّ قَبْلَ وفاته بست عشرة سنة ، وفيه دليل على أنّه أملاه في مرحلة النضج الفكري وكمال الشخصية النحوية ، ومن ثمّ جاء الكتاب خلّوًا من الآراء والخلافات إلا ماندر ، وكأنّه اعتمد فيه على بنات أفكاره ، وهذا يفهم ممّا ذكر في المقدمة « هذه أصول في العربية فيجب على طالب هذا الفن أن يَبّدأ بهذه المسائل».

#### ٧- مخطوطة الكتاب،

يبدو أنَّ مكتبات المالم - ماعدا المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - تخلو من مخطوطة لهذا الكتاب، وتحتويها المكتبة - آنفة الذكر - ضمن مجموعة تحت رقم ١١٢٦٩ ف، والمخطوطة تقع في ثماني عشرة لوحة كُلِّ لوحة من صفحتين ، وفي كُلِّ صفحة ثلاثة عَشَر سطرًا ، في كُلِّ سطر مابين تسع وعشر كلمات.

وقد كتبت بخط قديم، أمَّا زمان كتابتها فسنة ستمائة الهجرية كما جاء في المقدمة ، وإنَّ لمْ يُصرَرِّح باسم كاتبها.

وسر اقتناعي بهذه المخطوطة الوحيدة سلامتها من الأخطاء فلا تصحيف فيها ولا تحريف إلا ماقل؛ فكتابتها في حياة المؤلف، ومن لفظه كفل لها السلامة ، وجعلها خالية من العيوب ، ويزيدها حسنًا أنها كتبت بخط نسخ جميل واضح ومقروء مضبوط بعض ألفاظها بالشكل.

#### ٣- مصادره:

عُنيَ بعض المصنفين بعر والأقوال التي يثبتونها في مصنفاتهم إلى ذويها ، وقيد آخرون هذا العزو بأسماء الكتب التي اقتبسوا منها ، ولم يكن أبو البقاء العكبري ملتزمًا بذلك بل كان قليلاً مايم والأقوال إلى ذويها ، ونادرًا مايرد هذه الأقوال إلى كتب سمّاها بأسمائها وأسماء مؤلفيها ، وقد كان العكبري ذا عُذر، فقد ذكرت المصادر أنَّ جُدريًا ألم به في طفولته فذهب بصره ، فاضطر إلى أنْ يقرأ بعين زوجته ، التي كانت تقرأ له بالليل كتب الأدب وغيرها ، فإذا أراد أن يصنف كتابًا أحضرت له مصنفات في ذلك الفن ، وقرأت عليه ، فإذا حصله في خاطره أملاه ه بيد أنَّه في هذا المختصر قد عزا بعض الأقوال إلى ذويها كمزوه قولاً إلى بيد أنَّه في هذا المختصر قد عزا بعض الأقوال إلى ذويها كمزوه قولاً إلى

ابن جني قال واعلم أن فعل مالم يُسم فاعله لايكون إلا من الأفعال المتعدية ، ولا يصاغ من اللازم قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني : فإن لم يكن الفعل متعديًا لم يجز إلا أن تذكر الفاعل ، لئلا يكون الفعل حديثًا عن غير محدث عنه وينقل اختلاف البصريين والكوفيين في أحقية أي الفعلين بالعمل في باب التنازع، ولم يرد في الكتاب سوى هذين النقلين ، أمًا ما في الكتاب فقد اعتمد فيه على بنات أفكاره ، مأصلاً فيه نحو البصريين ، حتى إن الكتاب ليعد أحد المصادر التي مأصلاً فيه نحو البصريين وقد عُني بذكر أصول البصريين وآرائهم إلا أسافنا .

# ٤- منهج العكبري في د أصول في العربية ،

## ١- عدم الترتيب:

لم يلتزم العكبري في هذا الكتاب بمنهج ، ولم يُراع فيه ترتيبًا بل اعتمد فيه على ماخطر له من أصول في العربية ، فهو يبدأ بذكر بعضًا من الحروف وبعضًا من الظروف، وجملة من الحدود ثمَّ يعود لما بدأ به ثمّ يعقبه بالحديث عن الحدود ويتخلل ذلك بعض الأشياء التي لاعلاقة لها بالحروف ولا الظروف ولا الحدود ، كأقسام التنوين ، وأضرب البناء، والبناء العارض، وأبنية القلة والأشياء التي يقع بعدها التمييز، وعلامات الرفع ، وعلامات النصب ، وعلامات الجر، وعلامات الجزم، والتاءات المتصلة بالفعل، والمرفوعات ، والمنصوبات ، وتوابع الاسم في إعرابه ، والأسماء الموصولة ، وأضرب الصلة ، وهكذا ، ثم يذكر جملة من التقسيمات ، ثم يشفع ذلك كله ببعض المسائل. وهكذا سير الكتاب من التقسيمات ، ثمّ يشفع ذلك كله ببعض المسائل. وهكذا سير الكتاب فلم يُعنَى فيه العكبري بمنهج ولم يُراع فيه ترتيبًا ، وعذره أنها أصول

خطرت له فأملاه ولم يُعْمَدُ إلى وضع كتاب ذي منهج قائم على التقسيم.

## ٧- عنايته بالحدود:

مَنْ يقف على مؤلفات العكبرى يجده متأثرًا تأثرًا كبيرًا بالمنطق ولا غرو فقد ذكرت كتب التراجم أنَّ له كتَّابًا في الجدل اسمه ( الملقح في «الجــدل» أو« الملقح من الخطل في الجــدل» وهذا يُعْنَى أنَّه تَمُــرَّس بأساليب المناطقة في صياغة الحدود، وهو في هذا المختصر لم يكن زاهدًا من المنطق لتوضيح القضايا التي يُقدُّمها إلاَّ أنَّه على فقهه له وتأليفه فيه ، وتَمَرُّسه به يَستُخُدمُه بِقَدَرٍ فهو في استخدام مايستخدمه منه ذكن فطن، فقد ذكر في هذا المختصر جملة من الحدود، ولا شك أنَّه أفاد من أساليب المناطقة في صياغة الحدود ، فذكر من الحدود: حد المعرفة ، حد النكرة ، حد الاسم ، حد الاستفهام ، حد الفعل، حد فعل الأمر، حُدُّ التثنية ، حُدُّ الجمع ، حُدُّ المضمر، حُدُّ الطَّاهر ، حُدُّ المضمر المتصل، حَدَّ العطف ، حَدَّ الحال، حَدَّ الاستشاء ، حَدَّ التوكيد، حَدَّ الصلة، حَدّ البدل، حَدّ القسم، حَدّ المضمر المنفصل، حَدّ الشرط، حَدّ جواب الشرط، حُدّ التعجب، حُدّ النداء ، حُدّ الإعراب، حُدّ المعرب، حُدّ البناء ، حُدّ الرفع ، حُدّ النصب، حُدّ الجر، حُدّ الجزم، حُدّ الكلام ، حُدّ المفرد، حَدّ الإبتداء حَدّ المفعول ، حَدّ الإضافة المحضة ، حدّ الإضافة غير المحضة ، وقد كان العكبري دقيقًا في صياغة هذه الحدود، وريما ذكر من الحدود مالم يرد ذكره عند غيره كذكره حُدُّ الرفع ، وحُدُّ النصب، وحَدّ الجرّ، وحَدّ الجزم (١).

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

# عنايته بالسائل الخلافية.

معًا لاشك فيه أنَّ مسائل الخلاف النحوي ميّدان رحب لايستلكه إلاً من تعتع بثقافة واسعة ورجاحة عقل وسديد فكر ، وقد سلك أبو البقاء هذا الميدان فصال فيه وجال، فهو بمسائل الخلاف معني وعليها حريص بل خَصّها بالتأليف، وجعًل فيها التصانيف فمن ذلك كتابه «التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين » و «مسائل خلافية « في النحو» وفي كتابه « اللباب في علل البناء والإعراب» جملة كبيرة من مسائل الخلاف فقد ذكر في الجزء الأول منه أربعًا وتسعين مسألة خلافية ، الخلاف فقد ذكر في الجزء الأول منه أربعًا وتسعين مسألة خلافية ، كما أحصاها المحقق (1) ، ولم يَفُتُه في هذا المختصر «أصول في العربية »أن يذكر جانبًا من مسائل الخلاف فيذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في أي الفعلين أولى بالعمل في باب «التنازع» قال «قد اختلف البصريون والكوفيون في توالي الفعلين ، فالكوفيون يذهبون إلى إعمال الأول ، وذلك في مثل : «ضَرَيني وضَرَبّتُ زيدً ، ويُستَدلون على جَوَازه بقول امرئ القيس:

ولو أنَّ ماأسمى لأدنى مميشة كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال ولكنما أسعى لمجد مؤشسلٌ وقد يُدْرِكُ المجد المؤثل أمثالي وأما البصريون فلا يجيزون ذلك أصلا، ويقولون: ضرَبني وضرَبتُ زيدًا، ولا يعملون إلاَّ الفعل الأقرب، ثُمَّ يَستَرْسلِ في ذكر أدلتهم وعللهم ممًّا ينم عن ميل كبير لاختيارهم.

<sup>(</sup>١) أصول في العربية من

#### ٢- عنايته بالملل:

لقد كان العكبري مُغْرمًا بالعلة شُديد الولع بها ، ولا غَرْوَ فكتابه « اللباب في علل البناء والإعراب» حَافل بالتعليل بل التعليل غاية المؤلف الأولى من تأليفه الكتاب، ومَنْ يَطلَّعُ على هذا الكتاب يَجِدُ أَنَّ كُلِّ شيء عنده معلول بعلة أو بضع علل، ولم يَفُتْه في هذا المختصر « أصول في العربية » أن يورد كثيرًا من التعليلات فمن ذلك : قوله « الماضي مبني على الفتح لأنَّه ضارع ماضارع الأسماء، فأورثه أخف الحركات وهي الفتحة ، والمضارعة المشابهة » (١)

وقوله « إنَّما رفع الفاعل لقوته وقلَّته وأوَّليته ، وإنَّما نصب المفعول لكثرته وفرعيته ، والضم قوي والفتح خفيف، فجعلوا القوي مع القليل ، والخفيف مع الكثير ليعادلوا بينهما »(٢).

وقوله: « التنوين والألف واللام لايجتمعان ، لأنَّ التنوين دليل التنكير الفظي، والألف واللام دليل التعريف اللفظي، والاسم الواحد لايكون مُعَرِّفًا مُنكَّرًا في حال واحدة (٣).

مُعَرَّفًا مُنكَّرًا في حال واحدة» (٢). وقوله : « إنَّما ضُمْ أوَّلُ مالم يُسمَّم فاعله مثل ضُربَ ويُضَّربُ ليدلَّ من أوَّل وهلة على أنَّ الفعلَ مَبْنيُّ للمفعول دون الفاعل» (٤).

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٣) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

# ٤- اعتماده على أصول البصريين وآرائهم:

لقد كان العكبري شديد التمسك بالمدهب البصري، فقد اعتمد أصولهم وآراء هُمْ، وبَنُها في كتابه، حَتَّى لَيُعَدُ الكتاب مَصدرًا يُرْجع إليه في معرفة أصول البصريين وآرائهم ، فهو - غالبًا - يذكر آراءهم دون ذكر لرأي مخاليفهم ، ممّا يُنُمْ عن تَمَسنُّك شديد لآرائهم ، وإعراض عن رأي مخالفهم ، فمن ذلك:

قوله: « الاسم الواقع بَعْدَ إذا فاعل فعل مُقَدَّر يُفَسِّره مابعد الفاعل<sup>(۱)</sup>. وقوله: « الضاعل مرفوع باسناد الضعل إليه تقول: قام زيدً ، المضعول به منصوب بوقوع الفعل عليه تقول: ضبت زيدًا ، والمضاف مجرور بإضافة الاسم الأول إليه تقول: غلام زَيْد» (۲).

وقوله: « لكن حرف عطف ومعناها الاستدراك ، ولا يُعَطَف بها إلا بعد النفي تقول ماقام زيد لكن عمرو» (٢).

--وقوله من حرف جُرِّ معناها ابتداء الغاية في المكان، وزائدة بَعْدُ النفي (<sup>(1)</sup>.

ومن ذلك أنَّ خبر«كان» منصوب بها على التشبيه بالمفعول به قال: « ومفعول «كان» ( يُعني خبر كان» ليس بأجنبي نحو« كان زيدٌ كريمًا» . فالكريم هو «زيد» لامحالة» (٥).

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

<sup>(</sup>٥) السابق ص

وقوله: كان من أفعال العبارة ، وهي وأخواتها من الأفعال الناقصة ، ووجه النقصان من حيث إنّها دلوا على الزمان دون الحدث، وأمّا ضَربَ فهي أصل لها من حيثُ إنّها تُدل على الزمان والحدث، كقولك: ضَربَ فهي أصل لها من حيثُ إنّها تُدل على الزمان والحدث، كقولك: ضَربَ فهه ، وليس كذلك «كان» وعملت من حيث إنّها على ثلاثة أحرف متحركات على الفتح فدضَربَ هي وزن «كونَ» إذ هو أصل له كان» فعمل إلاّ أنّه نقص في عمله من حيث فرعيته ونقصانه عن ضرب، من حيث إنّ مفعول « ضرب» أجنبي نحو: «ضرب زيدٌ عمرًا ، ومفعول كان ليس بأجنبي نحو: كان زَيدٌ كريمًا، فالكريم هو «زَيدٌ » لامحالة»(١).

فهو في هذا يُقرر أصلاً من أصول البصريين وهو حمل الفرع على الأصل، وقوله: إنَّ فرع على «كان» وعملت لشبهها بكان في وزنها وعددها ونقصت عنها لمكان الفرعية في تصرفها..."(٢).

وقوله: « ولا فرع على إنَّ في العمل، فتنصب الاسم وترفع الخبر، فتقول: لارَجُلَ أفضلُ منك، وعلى هذا تجرى، وعملها بالفرعية من حيث إنها ضد «إنَّ» في المعنى ، لأنَّ الشيء يحمل على ضده كما يُحمَّلُ على نظيره ، ونقصت عن «إنَّ» من حيث إنَّ اسم لامبني معها، وليس كذلك ،إنَّ واسمها لمكان أصليتها » (<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٣) السابق ص

# ٥- عنايته بالتقسيم وجمع المتشابهات :

عُنِي المكبري بجمع المتشابهات ومن ذلك:

قوله حروف النفي سبته: لَمْ ولنا ، وهما لنفي الماضي، وما وليس وكلاهما لنفي الحاضر، ولا ولن ، وهما لنفي المستقبل» (١).

وقوله «حروف الاستفهام:أمَّ وهل ، والهمزة «<sup>(٢)</sup>.

وقوله: « السين وسوف حرفان معناهما التنفيس في الزمان ، وتختصان بالفعل المستقبل إلا أن زمان سوف انفس من زمان السين نحو سيقوم ، وسوف يقوم "(٢).

وقوله «الأفعال التي لاتتصرف سبتّة وهي نعِم وبتُنسَ ، وحبذا وعسى وفعل التعجب ، وليس» (1).

وقوله «إنَّ وأنَّ معناهما التَّاكيد والتحقيق، لكن معناها الاستدراك ، كأن معناها التشبيه ، ليت معناها التمني، لعل معناها التوقع والترجي» (٥).

ومن التقسيم قوله: البناء على ضريين: عارض ولازم، والعارض على خمسة أضرب...،(٦).

وقوله:المرفوعات سبعة : مبتدأ وخبره ، والفاعل، واسم مالم يُسمّ فاعله ،

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

<sup>(</sup>٥) السابق ص

<sup>(</sup>٦) السابق ص

واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والفعل المستقبل إذا خلا من ناصب أو جازمه(۱).

وقوله « المنصوبات أحد عشر، المفعول به ، والمفعول المطلق وهو المصدر، والمفعول فيه وهو الظرف ، والمفعول له ، والمفعول معه ، والحال والتمييز، والاستثناء واسم إنَّ وأخواتها ، وخبر كان وأخواتها ، والفعل المستقبل إذا كان معه ناصب (٢).

وقوله « توابع الاسم في إعرابه خمسة، وصف، وتأكيد، وبدل، وعطف بيان، وعطف نسق، (٢).

وقوله « الصلة على أربعة أضرب (٤).

وقوله: « جواب القسم على ضرّبين : واجب ونفي، فللواجب حرفان إنّ واللام ، وللنفي حرفان ما ولا »(٥).

وقوله:« مَنْ» على أربعة أضرب (١).

وقوله:«ما» على ضربين: اسم وحرف، فالاسم على خمسة أضرب... والحرف على خمسة أضرب...

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٣) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

<sup>(</sup>٥) السابق ص

<sup>(</sup>٦) السابق ص

<sup>(</sup>٧) السابق ص

وقوله: « الفاعل على ثلاثة أضرب .... (١).

وقوله: الإضافة على ضربين ...» وقوله « الحال على أربعة أضرب...» وقوله: الأسماء على ثلاثة أضرب...» (٢).

وقوله «أنَّ» مفتوحة الهمزة خفيفة النون على أربعة أضْرُب...»(٢).

وقوله «إنّ مكسورة الهمزة خفيفة النون على أربعة أضرب:... $^{(2)}$ . وقوله «جمع التكسير على أربعة أضرب:... $^{(0)}$ .

## ٦- الشواهد والأمثلة:

على الرغم من تتوع المسائل في هذا المختصر وتعددها إلا أنَّ الشواهد التي أوردها أبو البقاء فيه تُعد قليلة إذا قورنت بتتوع المسائل وتعددها فجملة ماذكره من الشواهد الشعرية عشرة شواهد منها استشهاده على تتوين الترنم بقول الشاعر:

متى كان الخيام بذي طوح سقيت الغيث أيتها الخيام (Y)

- (٢) السابق ص
- (٣) السابق ص
- (٤) السابق ص
- (٥) السابق ص
- (٦) السابق ص
- (٧) السابق ص

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

ومنها استشهاده على أن « هيهات» اسم من أسماء الأفعال بمعنى بَعْدَ ، والاسم بَعْدَها مرفوع لأنَّه فاعل يقول الشاعر:

فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خلِّ بالعقيق نواصله (١) واستشهد على إضمار «رُبّ» بعد الواو بقول الشاعر:

وقاتم الأعماق خاوي المُخْتَرِق (٢)
 وبَعْدُ الفاء بقول الشاعر:

وحُورٍ قَدْ لَهَوْت بِهِنْ عِــــينٍ ﴿ (٢)

وبعد«بل» بقول الشاعر:

بَلْ بلد ملء الفيجاج فتمه الأيشترى كتسانه وجَهْرَمُه (٤) واستدل على إعمال أوّل الفعلين في باب التنازع بقول الشاعر:

ولو أنَّ ماأسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤشل وقد يُدرك المجد المؤثل أمثالي واستدل على إعمال ثاني الفعلين في باب التنازع على رأي البصريين بقول كثير عُزة :

قضى كُلَّ ذي دَيْنِ فَوَفَّى غريمه وعزَّة مَمَّطُول مُعَنَّى غريمها (١) وجملة ماذكره من الشواهد القرآنية ثلاث عشرة آية منها:

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

<sup>(</sup>٥) السابق ص

<sup>(</sup>١) السابق ص

استشهاده بقوله تعالى: ﴿ وقالت امرأة العزيز ﴾ (١) على كسر تاء التأنيث اللاحقة بالفعل إذا لقيها ساكن.

واستشهد على الحال المؤكدة بقوله تعالى: ﴿ وهو الحق مصدقا﴾  $(^{7})$  وعلى الحال المقدرة بقوله تعالى: ﴿ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ﴾  $(^{7})$  وعلى الحال الموطئة بقوله عزّ وجل: ﴿ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ﴾  $(^{3})$ .

واستشهد على أنَّ «منِّ» ترد الستغراق الجنس بقوله تعالى: ﴿ واجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ (أ).

واستشهد على زيادة «لا» بقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى ﴾ (١).

واستشهد على أنّ أنّى» بمعنى أين وبمعنى كيف، وبمعنى متى بقوله تعالى: ﴿ فأتوا حرثكم أنَّى شئتم ﴾ (٧).

واستشهد على أنَّ الصفة تكون للمدح بقوله تعالى: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (^) وتكون للتوكيد بقوله تعالى: ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ (٩).

٣,

<sup>(</sup>١) أصول في العربية ص

<sup>(</sup>٢) السابق ص

<sup>(</sup>٣) السابق ص

<sup>(</sup>٤) السابق ص

<sup>(</sup>٥) السابق ص

<sup>(</sup>٦) السابق ص

<sup>(</sup>٧) السابق ص

<sup>(</sup>٨) السابق ص

<sup>(</sup>٩) السابق ص

فأمثلته في هذا الكتاب عزيزه وهو عنها زاهد ، ولاشك أنَّ هذا الزهد يتعب القارىء غير المتخصص في علم النحو، ولهذا دفعت دفعًا إلى ذكر الأمثلة الموضحة في الحاشية وخاصة في المواضع التي عزت فيها الأمثلة أو عدمت ، تيسيرًا على القارىء وسبيلاً لإقناعه بالمسألة ، وتقريرًا للحكم ، وحرصنا على أن تكون الأمثلة من كتب النحو المعتبرة.

## منهج التحقيق،

- هذا وقد جاء عملي في تحقيق هذا الكتاب على مايلي:
  - ١- كتابة النَّصَّ كتابة سليمة بِمَا يتفق وقواعد الإملاء .
- ٢- إثبات علامات الترقيم المناسبة ، للمساعدة في فهم المعاني وبيان
   مواضع الفصل والوصل.
- ٣- قمنا بضبط شواهد الكتاب وضبط مايفتقر إلى ضبط من ألفاظ
   المؤلف ليسهل على القارىء فهمه ومعرفة قصده ومراده.
- ٤- خرجنا الآيات القرآنية ناسبين كُلِّ آية إلى سورتها مع بيان رقم الآية ،
   مع ضبط كل آية بالشكل.
- ٥- خرجنا الأبيات الشعرية موثقين نسبتها إلى قائليها ، بالرجوع إلى دواوين الشعراء إن كانت دواوينهم مطبوعة واستطعنا الوقوف عليها،
   ثمّ خرجناها من كتب النحو ، ثم شرحنا غريب المفردات وبيئناً موطن الشاهد ووجه الاستشهاد في كُلّ بيت.
- ٦- تُرْجمنا للأعلام والشعراء الذين ورد ذكرهم في المتن بإيجاز ، مع ذكر المصادر والمراجع التي أفدنا منها .
- ٧ قمنا بالتعليق على كلام المؤلف وزدنا في الشرح والتعليق ماتدعو
   الحاجة إليه ، وعنينا بذكر الأمثلة في المواضع التي عزّت فيها
   الأمثلة أو عدمت.
- ٨ اعتمدنا في بيان ما أشكل في هذا الكتاب على مافي كتب العكبري الأخرى ليكون ربطًا بين مؤلفاته ، وتَعْضيدًا لنا في نسبة الكتاب له ، وخاصة قرب عباراته هنا بعباراته في كتبه الأخرى ، والتي تتسم غالبًا بالإيجاز والزهد في الأمثلة .

٩- ذكرنا المصادر التي أفدنا منها عند التعليق على المتن عقيب كُلُّ مسألة قمنا بالتعليق عليها ، ليسهل على القارىء الرجوع إلى هذه المصادر والإفادة منها.

١٠- أنهينا العمل بذكر الفهارس الفنية المبينة، ليسهل على القارىء والدارس سبيل الرجوع إلى مبتغاه بيسر وسهولة.

وختامًا : عمدت - أحيانًا - إلى الإطالة في حُواشي وتعليقاتي وما ذلك إلا لرغبتي في أن يكون هذا الكتاب مرجعًا يُرْجُعُ إليه فيما عرض له من مسائل، وليكون أكثر فائدة ، وأعظم نفعًا ، مناسبًا لكل مستوى، واجدًا القبول لدى كُلِّ باحث ومتخصص وطالب.

والله أسأل أنّ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يكتب له القبول عند ناظريه وقارئيه، فإنّه خير مسئول وأعظم مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المحقق

دكتور / محمود الدريني أستاذ اللغويات - المساعد - في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة.

## النص المحقَّقُ



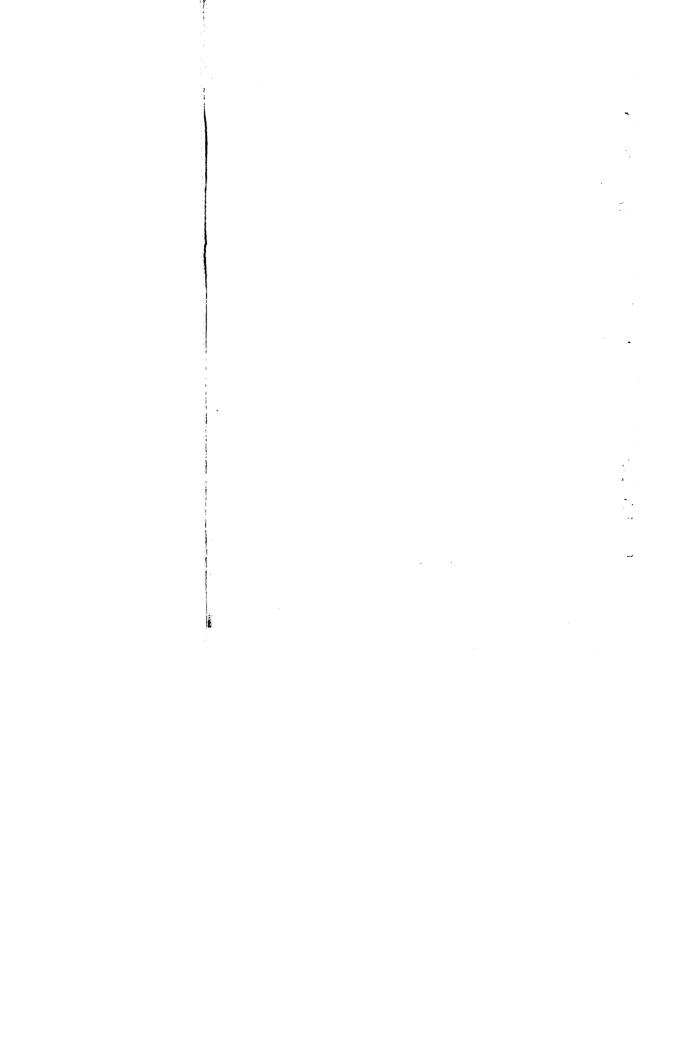

## ين العالمة

قال الشيخ الإمام العالم حجة العرب محب الدين أبو البقاء المُكْبَرَاوي (١) النحوي - رحمه الله - هذه أصولٌ في العربية ، فيجب على طالب هذا الفن أنْ (يبدأ) (١) بمعرفة هذه المسائل ، وذلك في شوّال سنة ستمائة الهجرية ، وكُنْتُ أكتبها من لفظه في جماعة بمسجده ببعُداد « لو » حرف يَمْتَعُ به الشيء لامتتاع غيره (١) تقول: لو قام زَيدً لأكرمته، فامتتع عنه الإكرام لامتتاع القيام.

(١) نسبة إلى « عُكَبَرَى» على غير قياس، لأنَّ الألف إن كانت خامسةً فما فوقها حُدفت في النسب مطلقًا متقلبة كانت أو غيرها ، والقياس عُكَبَرِيَّ بحدف الأَلف لكونها خامسةً .

انظر شرّح الشاهية للرضي ٤٠/٢.

(٢) في الأصل: يبداء والصواب ماأثبته.

(٣) وقالَ سيبويه « لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره » وقال ابن مالك. «لُو حرف يدل على انتقاء تأل يلزمه للبوته للبوت تاليه» وكلا القولين حسن إلا أن عبارة سيبويه بهذا التفسير لم تدل على امتناع الشرط، أمّا عبارة ابن مالك قفيها نقص ؛ فإنها لاتفيد أنّ اقتضاءها للامتناع في الماضي، وقال ابن هشام فما أحكم عبارته « لو حرف يَقَتَضِي في الماضي امتناع مايليه واستلزامه لتاليه».

الكتاب ٤٠/٤/، والتسهيل ص ٢٤٠، والمغني ٢٦٠/، أمًّا القول الجاري على السنة المعربين وهو أنَّها حرف امتناع لامتناع فاختيار العكبري هاهنا وهي عنده لامتناع الشاني لامتناع الأول ويبطله قولك لطائر « لو كان هذا إنسانًا لكان حَيوانًا» فإنسانيته محكوم بامتناعها ، وحيوانيته ثابته.، وقولهم: لو ترك العبد سُوَّال ربَّه لأعطاه، ، ويرى المحققون أنَّها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا تدل على امتناع الجواب ولا على ثبوته ، فإن كان الجواب مساويًا للشرط في العموم نحوه لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا » لزم انتفاؤه ، لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه، وإن كان أعمً =

«لولا» حرف يَمْتَنَعُ به الشيء لوجود غيره (۱) ؛ تقول: لولا زَيْدٌ لأكرمتك ، فامتنع الإكرام لوجود زَيْد، « إذا» ظرف لما يُسْتَقْبَلُ من الزمان (۲) ، تقول: آتيك إذا احْمَرُ الْبُسْرُ؛ أي وَقْتُ احمراره،

كما في قولك: « لو كانت الشمس طالعة كان الضّوء موجوداً » فلا يلزم انتفاؤه،
 وإنّما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط.

المغني ٢٥٧/١، ٢٥٧، وانظر: شرح الكافيية ٢٩٩/٢، ٢٩٠، الجنى الدّاني للمرادي ص٢٧٣، والأشموني ٩٦/٣، ورصف المباني للمالقي ص ٢٨٩، وجواهر الأدب للإربلي ص ١٢٩.

(١) وَمَنْ ثُمُّ سُمُمِّيْت بُ «لُولاً» الامتناعية ، ويلزمها حينئذ الابتداء، فلا تدخل إلا على المبتدأ، ويكون الخبر بَعْدَها محذوفًا وجويًا، ولا بُدُّ لها من جواب، فإن كان مثبتًا قُرنَ باللام ، غالبًا نحو« لولا العلم لَضَلَّ الناس»، وإن كان منفيًا به ما » تجرد عنها غالبًا، وإن كان منفيًا به لم يقترن بها كقولك، لولا خالدٌ لم يجيءء عصام .، فالاسم الواقع بَمْدَها مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا ، والتقدير: لولا خالدموجود ولـ «لولا» وجهان آخران وهما:

١- أَنْ تكون للتحضيض والعرض كقوله تعالى (فلولا تشكُرُون).

٢- أن تكون للتوبيخ والتنديم كقوله تعالى ﴿ لَولا جَاءُوا عَليه بِأَرْبَعَة شُهُداء﴾. وانظر: شرح الكافية ٢٧٢/٢، والمُغني ٢٧٢/١، ١٢٩/٢، والمُغني ٢٧٢/١ وما بعدها، جواهر الأدب ١٩٢، ١٩٢، ١٩٣، وشرح المفصل ٤٨/٣، رصف المباني ص ٢٩٢، وألجنى الدّانى ص ٢٠٢.

(٢) مضمنة مَعنَى الشرط غالبًا ، ومن ثمّ وجب إيلاؤها الجملة الفعلية كقوله تعالى ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح.. فسبح ﴾ وهي مبنية لإبهامهًا في المستقبل وافتقارها إلى جملة ، ويرد شرطها وجوابها ماضيين كقوله تعالى ﴿ وإذا أنعمنا علي الإنسان أعرض وناى ﴾ ومضارعين كقوله عَز وجلّ ﴿ إذا يُتلَى عليه يَخرون ﴾ ومختلفين كقوله جلّ شأنه ﴿ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا ﴾ وذهب الأخفش والكوفيون إلى جواز دخولهاعلى الجملة الإسمية مستدلين بظاهر قوله تعالى ﴿ [ذا السماء انشقت ﴾ وقوله جل شأنه ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ والصواب أنَّ المرفوع بعدها فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. ولا يُجزَم بها إلا في الضرورة قال سيبويه: إذا اضطر الشاعر فجازى به إذا » أجراها مجرى ( إنَّ) الكتاب ١٩٤١، ٣٠١٠ وما بعدها وقال العكبري: =

«إذ» ظرف لما مضى من الزمان<sup>(١)</sup> ؛ تقول: آتيك إذا كان الأمير راكبًا؛ أيًّ وقت ركوبه، « أيْنَ»<sup>(٢)</sup> سؤال يَقُع بعده المبتدأ ؛ تقول: أين زَيْدٌ، و«متى» سؤال عن الزمان<sup>(٢)</sup>،

- (۱) وهي مبنية وعلّة بنائها هي افتقارها إلى مابعًدها من الجمل، فتشبه الموصولات، ولوضعها على حرفين، وبنيت على السكون على أصل البناء. شرح المفصل ٩٥/٤، الأمالي الشجرية ٢٦٢/٢ قال السهيلي وليس في الدنيا اسم أقل تمكنًا من (إذ) ولا أشبه منها بالحرف». أمالي السهيلي ص ٢٥ ويلزم إضافة «إذّ» إلى الجمل اسمية أو فعلية كقوله تعالى واذكرو، إذ أنتم قليل وكقوله واذكروا إذ كُنتُم قليلا وقد يُحذَف ماتضاف إليه «إذّ» للعلم به فيُؤتّى بالتنوين عوضًا منه كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون وكقوله وأنتم حينئذ تنظرون أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم. وانظر: شرح المفصل ورصف المباني ص ١١٥/٤، والمغني ١٧٧/١، والمقتصب ١٩٥/٤،
- (٢) قال العكبري\* و«أين» مبنية لتضمنها معنى حرف الاستفهام والشرط، وحُرك آخرها لشلا يلتقي ساكنان، وفتح ولم يكسر على الأصل فرارًا من اجتماع الياء والكسرة مع كثرة الاستعمال» اللباب ٢٨٥/٢، وشرح المفصل ١٠٤/٤. وقال السيرافي\* وأمًّا أيِّنَ فإنَّه اسم من أسماء المكان، وهو يَستَوَّعبُ الأمكنة كُلها متضمنة لمعنى الاستفهام» شرح كتاب سيبويه ١٠٩/١. وانظر : الكتاب ٢١٩/١، و٢٠، والتسمهيل ص ٩٦، والمساعد ٢٥/١) ، وشرح ملحة الإعراب ص ٣٢٤.
- (٣) كقوله تعالى ﴿متى نصر الله﴾ وقال سيبويه \* .. كما لايكون متى إلا للأيام والليالي \* وترد «متّى اسم شرط كقول الشاعر:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تَعْرِفُوني

<sup>- «</sup>ولا يُجازي بدانا» في الاختبار لأنّها تستعمل فيما لابُدّ من وقوعه كقولك: إذا احمر البُسر تأتينا»، فاحمراره كائن لامحاله . ووقتها معين فيما تضاف إليه ، وباب الشرط مختص بما هو محتمل للكون ، وقد جاء الجزم بها في الشعر » اللباب ٢/٦٥، والكتاب ٦٢/٣. وإذا منصوبة بجوابها على الأصح لملازمتها الإضافة إلى شرطها ؛ والمضاف إليه لايعمل في المضاف . حاشية الخضري ١١/٢...

## «كيف» سِؤال عن الحال(1)، «كُمْ»(1)سؤال عن العدد تَتْصيبُ في

واسـمًا مـرادفًا للوسط، وحـرف جـر بمعنى « من» في لفـة هذيل، وقولهم أخـرجها متى كمه» تحتمل فيه أن تكون بمعنى وسط أو حـرف جـر بمعنى من» . وانظر: الكتاب ١٩٧١، والمغني ٣٣٤/١، وأوضع المسالح ٦/٣.

وقال ابن السراج ومتى لايسال بها إلا عن معرفة أو ماقارب المعرفة ، وقال الرضي « إنَّ ماهو ظرف من أسماء الشرط والاستفهام كد متى، وأين، إذا لم ينجر بحرف الجر نحو: من أين، لأبد من كونه منصوبًا على الظرفية ، ويرتفع اسم الاستفهام محلاً مع انتصابه على الظرفية ، إذا كان خبر مبتدأ مُؤخَّر نحو « مَتَى عهدك بفلان» شرح الكافية ١٩٩/٢.

(۱) وهي اسم مبهم يتضمن جميع الأحوال، وبنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام، وبنيت على فتحه طلبًا للخفة، وجعلها سيبويه من الظروف المبهمة غير المتمكنة، وكذلك المبرد. وأنكر ظرفيتها الأخفش والسيرافي وابن يعيش وابن مالك، وموقعها عدهم رفع مع المبتدأ نصب مع غيره وعند سيبويه موضعها نصب دائمًا، وتقديرها عندهم في نحو«كيف خالدً" أم سقيم، أمًّا تقديرها عند سيبويه: في أي حال أو على أي حال . الكتاب ٢/٧٦، ٢٦٥، التصريح ٢/٢٨، والهمع ٢١٥/١، والمقتضب حال أو على أي تقل ابن مالك عد لم يقل أحد من النحاة أن كيف ظرف، إذا ليست رماناً ولا مكانًا، ولكنها لمًّا فسرت بقولك : على أي حال لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة سميت ظرفًا، لأنها في تأويل الجار والمجرور، واسم الظرف يطلق مجازًا على الجار والمجرور، والسم الظرف يطلق مجازًا على الجار والمجرور، والسم الجرّ، والصحيح أنها اسم صريح غير ظرف، وإن كان قد يُؤدّى معناها معنى على أيّ حال» المساعد ٢٠٢٧، والهمع ٢١٥/٢، والهمع وشرح المفصل ١٠٩/٤. هل يُجازى بد كيفُ»؟

والجواب ماقاله الشلوبين \* والصواب الأيجازى بها ، إذ لَمْ يثبت الجزم بكف منقولا ، وقال سيبويه: « وسألت الخليل عن قوله: كيف تَصنّع أصنع » فقال هي مستكرهة ، وليست من حروف الجزاء » شرح الجزولية الكبير /٢٣٤، والكتاب ٤٣٣/١.

(٢) يَسْتَعْمَلِه كم، الاستفهامية مَنْ يسالُ عن كمية الشيء.

الاستفهام ، تقول : كم (١) درهمًا معك ؛ وتجر في الخبر (١) ، فتقول: كم مال ملكت، وترفع (٢) المرفة فتقول: كم المال. «أمًـا» حُرف موضوع للعرض<sup>(٣)</sup> والتنبيه وافتتاح الكلام <sup>(٤)</sup> ومِثْلَهَــ

(١) ويستعمِل «كم» الخبرية من يريد الافتخار والتكثير، ولا تستدعي الخبرية جوابًا . وكُلّ من «كم» الأستفهامية والخِبرية مفتقر إلى تمييز لكونهما يدلان على عدد مبهم الجنس والقدار، بيد أن مميز الاستفهامية مفرد منصوب، ولا ينجر إلا إذا سبقت «كم» بحرفٍ جَرّ نحو«بِكُمْ درهم اشتريتٍ كتابك » وتمييزها مجرور بمن مضمرة ، أمَّا مميز الخبرية فقد يكون مفردًا وقد يكون جمعًا والأصل فيه الجر وجَرّه بإضافة كم إليه ، وقيل: بِمِنَّ مضمرة وهو الأرجع لظهورها في قوله تعالى ﴿ وكم من ملك في السموات والأرض لاتغني شِفَاعَتْهِم شَيئًا﴾ وأنظر: أوضح المسالك ٢٦٤/٤، وشرح إبن عقيل ٨٢/٤ وما بعدها ، و«كم» اسم بدليل إضافتها ودخول حرف الجر عليها ، تقول: بكم درهم اشتريت ثوبك، و« أبن كم سنة أنت» وبينهما اتفاق واختلاف. انظر : المغنّي ١٨٣/، ١٨٤، وشرح لمّحة الإعراب ص ١٨١، ١٨٢.

(٢) بناءً على أنَّ المبتدأ والخبرِ ترافعا أي أنَّ كُلاً منهما رفع الآخر ، وهو رأي

ضعيف. الإنصاف آ/٤٤، مسألة (٥). (٣) وهو طَلَبٌ برفق ولين نحو أما تُصلِّي، أما تَبرُّ والدَيْك» فانت تعرض عليه الصلاة وبر الوالدين، وتقول: أما خالدًا أما عصامًا والتقدير: أما تبصر خالدًا، أمَّا تَعْرِف عصاماً، ومن ثمَّ فهي مركبة من الهمزة وما النافية .

انظر: رصف الباني ص ٩٦، الجنى الداني ص ٢٩٢، جواهر الأدب ص ١٦٨، (٤) فتدخل على الجملِ الإسمية والفعلية نعو: أما خالدٌ قائم ، وأما قام خالدٌ ، وتكثر قبل القسم، لأنِّ القسم يوضحها فهي من مقدماته . قال الشاعر: أمّا والذي أبكى وأضحك ، والدي أمات وأحيا ، والذي أمره الأمر وقد تبدلُ همزتها هاء أو عينًا قبل القسم ، مع تبوت الألف أو حذفها وتفيد توكيد مضمون الجملة . انظر المغني ١/١٥ وما بعدها

وترده أماً " بِمِعنِي حقًا أو أحقًا ، فتفّت أنَّ بعدها تقول: أما إنَّك قادم ، فتكسر هُمُّزَة «إنَّ» بُمْدُهُا على أنها حرف استَفتاح، والفتح على جعلها بمعنى « حقاً» ومن ثُمَّ ف « أنَّ » مع مابعدها تؤوّل بمصدر مبتدأ ، ودحقًا سصدر واقع ظرفًا خبرا. أنظر الكتاب ١٢٢/٣. «ألا»<sup>(۱)</sup>. الماضي مبني على الفتح<sup>(۲)</sup> لأنَّه ضارع ماضارع الأسماء؛ . فأورثه أُخَفَّ الحركات ، وهي الفتحة ، والمضارعة المشابهة. حروف النفي ستة : لَمَّ ولَّا : وهما لنفي الماضيي (۲)،

(١) ترد ألا في العربية على أوجه منها:

ا- أن تكون حرف تنبيه واستفتاح فندخل على الجمل اسمية كقوله تمالي ﴿ أَلا إِنَّ أُولِياء الله لاخوف عليهم.. ﴾ أو فعلية كقوله جَلَّ شأنه ﴿ ألا يوم يأتيهم لَيْسَ مصروفًا عنهم ﴾ وفائدتها : تحقيق مابعًدها ، من جهة تركيبها من الهمزة ولا.

٢- التوبيخ والإنكار كقوله:

أَلَّا ارْعُواء لمَنْ ولَّت شَبِبُتُهُ وَآذَنت بِمَشْيِب بَعْدَه هَرَمُ

٣- العرضُ والتحضيض ومعناهما طلب الشيء ، لكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث، وتختص حيننذ بالجملة الفعلية كقوله تعالى: ﴿ الا تحب ون أن يَغَضَر الله لكم ﴾ وقوله جَلّ شأنه: ﴿ أَلَا يُقَاتلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيّمانكم ﴾ ، ولها معان أخر. انظر: المغني ١٨/١ وما بعدها ، جواهر الأدب ص ١٦٧، تحفة الغريبُ ١٤٦/١.

(٢) لأنَّ أمثلة الفعل الماضي كثيرة ، هاختير له أخف الحركات تَعديلاً ، وقال العكبري\* إلاَّ أنَّ الفعل الماضي حُرِّك لشبهه المضارع إذ كان يقع موقعه في نحو قبوله : « يوم ينفخ في الصبور ففزع .. ﴾ أي : فيضزع، وفي الشرط والجزاء: إذا ذهبت ذهبت ، وفي الحال كقولك : مررت بزيد قد كتب، كقولك: يكتب، والشبه يقتضي إثبات حكم من أحكام المشابه للمشابه ، والحركة من أحكام المضارع ، إلا أن حركة المضارع إعراب، وحركة الماضي بناء، وعلّة ذلك أن إعراب المضارع فرع على الاسم، والماضي فَرَع على المضارع ، والفروع تقص عن الأصول فكيف بفرع الفرع، اللباب ١٩٥٢، ١٦٠.

(٣) إلا أنّه يجوز في « لَمّ» انقطاع نفي منفيها عن الحال كقوله تمالى: (لم يكن شيئًا مذكورا ﴾ أي: ثُمّ كان، ففي الآية انقطاع ، ومن الاتصال قوله تعالى ﴿ ولم أكن بدعائك ربّ شقيًا ﴾ . أمًّا «لمًّا» فيجب اتصال نفي منفيها بحال النطق .

فالنفي بعلًّا » على سبيل الاستفراق ومثاله:

فإن كنّت مأكولاً فكن خَير آكل وإلا فادركني ولمّا أمــزق وبين «لم»و«لمّا» اتفاق وافتراق تنظر في : اللباب للمكبري ٤٧/٢, ٤٨، = وما<sup>(۱)</sup> وليس<sup>(۲)</sup> وكسلاهما لنفي الحاضير، ولا ولن ، وهما لنفي المستقبل<sup>(۲)</sup>.

التنوين على خمسة أقسام: تنوين تمكين (١) ؛ نحو: زَيْد وعمرو ، وتنوين تنكير نحو : صه ومه (0) ،

= والمقتضب ٤١/٤، ٤١، أسرار العربية ص ٣٣٣، وشرح المفصل ٤١/٨، ١٠٩/٨. وشرح الكافية ٨١/٤، والمفني ٢٧٧/١ وما بعدها ، والجنى الداني ص ٢٢٦.

(١) إعلم أنَّ «ما الحرفية النافية إمّا عاملة أو هاملة ، فالعاملة هي الدّاخلة على الجملة الإسمية كقوله تعالى ﴿ ماهذا بشرًا ﴾ وتعمل في لغة أهل الحجاز، أمّا بنو تميم فيهملونها وهي لنفي الجملة الإسمية ، أمّا الهاملة فهي الدّاخلة على الفعل الماضي والمضارع نعو: ماقام خالد، وما يقوم خالد، وهي إذا دخلت على المضارع خلصته للحال، وإنما على الماضي فلا تؤثر في معناه، وإذا دخلت على المضارع خلصته للحال، وإنما أهملت هاهنا لعدم اختصاصها لأنّ شرطًا في العمل الاختصاص.

رصف المباني ص ٢١٠، والجنى الدَّانِّي ص ٣٢٢.

(٢) عُده «ليس» ضمن حروف النفي قضاء منه بحرفيتها وهو مذهب أبي علي الفارسي وابن شقير والبغدادين والصواب أنها فعل بدليل اتصال ضمائر الرفع بها نحو: «لست، ولستها ولستم ولستن ، وليسا ، وليسوا ، وليست ، ولسنن » وانظر المغني ٢٩٣/١، واللباب ١٦٥/١.

(٣) إلا أنَّ في « لنِ» تاكيدًا وتشديدًا قال الزمخشري « لا ولن أختان في نفي المستقبل إلا أنَّ في «لن» تأكيدًا وتشديدًا ، فهما يختصان بنفي المضارع وتخليصه للاستقبال إلا أن «لن» تنصب المضارع، و«لا» لاتعمل شيئًا. تقول لاينجحُ مُقَصِّرٌ ولن ينجَع مُقَصِّرٌ » شرح المفصلِ ٨/١١١-١١٢.

(٤) وهو اللاحق للأسسماء المسرية كَزَيْد ورَجُل إلاَّ جسم المؤنث السسالم نحو« مسلمات» وإلاَّ نحو \*جَوَار وغُواش، وسُياتي حكمهما ، وهائدته : الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية ؛ لكونه لم يشبه الحرف هيبني، ولا الفمل فيمنع من الصرف.

(٥) وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التتكير تقول «سيبويّه ببلا تنوين إذا أردت شخصًا معينًا اسمه ذلك ورايه بلا تنوين إذا استزدت مخطابك من حديث معين هإذا أردت شخصًا مَّااسمُه سيبويه أو استزادةً من حَديث مًا نونتهما.

وتتوين مقابلة نحو<sup>(۱)</sup>: مسلمات وصالحات ، وتنوين عوض نحو: يومئذ وحينئذ<sup>(۲)</sup> ، وتنوين ترنم<sup>(۲)</sup> كقول جرير: مُتَى كَانُّ الخيامُ بِذِي طُسلُوحٍ سقيت الغيثَ أَيْنُها الخيامُ (<sup>1)</sup>

(١) وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نعو« مسلمات» فإنَّه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كه مسلمين».

(٢) ينقسم تنوين العوض باعتبار المعوض عنه إلى ثلاثة أقسام:

١- تنوين عوض عن حَرَف كما في نحود جَوَار وغواش، فالتنوين فيه عوض عن الياء المحدوفة .

٢- تنوين عوض عن كلمة وهو التنوين اللاحق لكلمتي كُلِّ وبَعْض عوضًا عمًا يُضافان إليه نحو:كُلِّ مُيستر لا خلق له » وبَعْض ينصف الإسلام ، أي كل مخلوق ، وبعض المستشرقين.

٣- تنوين عُوض عن جُملَة ؛ وهو اللاحق لكلمة اذّ عوضًا عن الجملة التي تُضاف إذّ البها كقوله تعالى ﴿ وأنتم حينئذ تنظرون ﴾ أي : حين إذ بلغت الروح الحلقوم ، وكقوله ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون ﴾ أي يوم إذ يغلب الروم فارسًا يفرح المؤمنون . وقد اقتصر المؤلف على القسم الأخير . . وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم وتُعد علامة مميزة له .

(٣) وهو اللاحق القوافي المطلقة أيّ: التي آخرها حرف مُدّ، وزاد بعضهم التتوين
 الغالي؛ وهو اللاحق القوافي المقيدة كقول رؤبة:

وقاتم الأعماق خاوي المخترفن

وهذان النوعان لايختصاً نبالاسم ، فيكونان في الاسم والفعل والحرف. انظر: أوضح المسالك ١٩:١٤/١، وشرح ابن عقيل ٢١:١٧.

(٤) والبيت من بحر الواضر - و« ذو طلوح» موضع ، وانظر: ديوان جرير ص ٢٧٨، وسر الصناعة ٤٧٩/٢، والكتاب ٢٠٦/٤، وشرح المضمل ١٢٥/٤، والكتاب ٢٠٦/٤، وشرح المضمل ١٢٥/٤، والمنصف ٢٠٤/١ والشاهد : في قوله « الخيام» حيث دخل تنوين الترنم عليها مع أنها مقترنة بأل، وهذا دليل أن هذا النوع من التنوين لا يختص بالاسم.

حُدُّ الإضافة أوَّل بتال داخل في اسمه (١)معاقب للجزء منه وهو التتوين (٢) الاسم الواقع بعُدُ وإذا وضاعل ضعَّل مُقَدَّر يفسره مابَعْدَ الفاعل (٢) . الفاعل مرفوع بإسناد الفعل إليه (٤) ؛ تقول: قَامَ زَيْدٌ ، والمفعول

(١) مسراده بالأول: المضساف، و« بالتسالي» المضساف إليه ، داخل هي اسسمه لشدة اهتقار الأول إلي الثاني صبار المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد .

(٢) مراده: أنَّ المضاف إليه يُنتَزَّل من المضاف منزلة التتوين أو مايقوم مقامه من نون المثنى نحو: كتأبا خالد، ونون جمع المذكر السالم نحو: مُسلِّمُو مصر. فإن قيل لم حُذف التتوين عند الإضافة؟

والجواب إنّما حُدف التنوين من المضاف لوجهين:

أحدهما : أن التتوين يدل على انتهاء الاسم ، والإضافة تدل على افتقار الأول إلى الثاني فلم يجتمعا.

والشاني: أن النتوين في الأصل يدل على النتكير، والإضافة تخصص، فَلَمْ يَجْمُعا.

انظر: اللباب ١٩٨٧/١، وأوضع المسالك ١/٨١, ٨٥، وشرح الكافية ١٧٣/١.

- (٣) كقوله تعالى ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت، وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنَّ الاسم المرفوع بَعْدُ وإذا مبتدأ والجملة بعده خبره بناءً على تجويزهم إضافة إذا إلى الجملة الاسمية والقول الأول قول البصريين وهو الصواب ، لأنَّ «إذا» ظرف للزمان المستقبل مضمن معنى الشرط، ومن ثم وجب إيلاؤه الفعل. وهو ما ختاره المؤلف هاهنا. انظر. شرح المفصل ٤٧/٤، والمغني ٨٥/١، وأوضع المسالك ١٢٧/٢.
- (2) لم يرتض العكبري ماذهب إليه هنا حيث قال في اللباب ١٥١/١× والعامل في اللباب ١٥١/١× والعامل في الفاعل الفعل المسند إليه ، وهذا أسد من قولهم: العامل إسناد الفعل إليه ، لأنَّ الإسناد معنى ، والعامل هنا لفظي، والذي ذكرته هو الذي أرادوه ، لأنَّ الفعل الايعمل إلاَّ إذا كان له نسبة إلى الاسم ، فلَمَّا كان من شروط عمل الفعل الإسناد والنسبة تجوزوا بما قالوا، والحقيقة ماقلت».

به منصوب بوقوع الفعل عليه تقول: ضَرَبْتُ زيدًا، والمضاف (إليه) (١) مجرور بإضافة الاسم الأول إليه تقول: غُلاَمُ زَيْد (٢).

حَدُّ المعرفة ؛ ماخَصَّصَتْ شخصًا بِعَيْنِهِ؛ حَدُّ النكرة : مالم تَخُصُّ بِعَيْنِهِ؛ حَدُّ النكرة : مالم تَخُصً بعينه (٢).

(١) في الأصل ( والمضاف) والصواب ماأثبته.

<sup>(</sup>٢) فعامل الجرفي المضاف إليه هو المضاف بدليل أنَّ المضاف إليه قَدْ يكون ضميرًا نحو: درهمك، وكتابي وديناره، ومعلوم أنَّ الضمير لايتصل إلاَّ بالعامل فيه، وهذا أصح الآراء ومن ثمَّ أعرضنا عن غيره صفحًا، انظر: اللباب ٢٨٨٨، وأوضح المسالك ٨٤/٣، وشرح ابن عقيل ٢٣٨٨،

<sup>(</sup>٣) قريب من هذا قول العكبري في كتابه اللباب ١/١٥ المعرفة في الأصل مَصْدَرٌ (كالعرفان) ولذلك تقول: رَجُلٌ ذو معرفة ، ثُمَّ نُقل، فجعل وصفًا للاسم الدّالٌ على الشيء المخصوص، لأنّه يُعرف به ، وهو يدل عليه ، وأمًا (النكرة) فَمَصِبْدُر (نُكرّت الشيء نكرة ونكرًا) إذا جهلته. ثُمَّ وصف به الاسم الذي لا يخص شيئًا بعينه ، ولذلك تقول: هذا الاسم النكرة ، وهذا اسم نكرة ، كما تقول هذا الاسم المعرفة ، واسم معرفة »، وللنكرة علامة تُعْرف بها هي : أنّها تقبل دخول أل التي تؤثر فيها التعريف فنحو: رَجُلُ طالب، كتاب نكرات تقبل دخول أل التي تفيدها التعريف فتقول: الرجل، الطالب، الغلام، أو تقع موقع مايقبله أل » نحوه ذو مال » فد ذو » نكرة لأنّها وإن كانت لاتقبله أل » إلاّ أنّها تقع موقع مايقبله أل » وهو « صاحب» و« صاحب» يقبل النه نحو: « الصاحب» . وعلامة المعرفة الأ تقبل «أل» البتة ، ولا تقع موقع مايقبلها نحو: رُيّد وعمرو أو تقبل «أل» ولكنها غير مؤثرة للتعريف ، نحو « حارث، وعيّاس، وضُحّاك» فإنّ «أل» الدّاخلة عليها للمح الأصل بها ، وانظر حارث، وعيّاس، وضُحّاك» فإنّ «أل» الدّاخلة عليها للمح الأصل بها ، وانظر أوضع المسالك ١٨/١/ ٨٢، وشرح ابن عقيل ١٨٦١/ ٨٠.

«قد» تدخل على الماضي فتقريه من الحال، وعلى المستقبل<sup>(١)</sup>.

\_\_\_\_

(۱) قد من الحروف التي لايليها إلا الفعل ولا تغير الفعل عن حاله التي كان عليها وهي تختص بالدخول على الماضي المتوقع لتقريه من الحال أو على المضارع المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس لتقليل معناه. الكتاب ١١٥/٣ التسهيل ص ٧٤٧، ٧٤٧. ومن تتمة القول أن نذكر معانيها فأقول: له قد خمسة معان هي:

الأول: التوقع وهو مع المضارع واضع كقولك قد يرجع المسافر، فقد تدل على أنَّ حضوره منتظر ومتوقع ، ومع الماضي نحوه قد ركب الأمير؛ لمن ينتظر ركويه قال ابن يميش، وفيها معنى التوقع يُعْني لايُقال قد فعل إلاَّ لمن ينتظر الفعل أو يسأل عنه» . شرح المفصل ١٤٦/٨.

وقال سيبويه» وأمًّا قَدْ : فجواب لقوله لمَّا يضعل فتقول: قد فعل، وزعم الخليل أنَّ هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، الكتاب ٢٣٢/٤، وقد أنكر ابن هشام دلالة دقد، على التوقع ، أمًّا مع المضارع فلأنَّه يُفيده بصيفته ، أمًّا مع الماضى: فلأنَّه مضى وانتهى؛ فكيف ينتظر توقعه.

الثاني: التقريب: إذا دخلت على الماضي قريته من الحال ذكره ابن مالك وقال الرضي» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة، ففيه إذن ثلاثة ممان مجتمعة: التحقيق، والتوقع ، والتقريب، وقد يكون مع التحقيق التقريب فقط، وقال المرادي: «إذا دخل «قد» على الماضي أثر فيه معنيين تقريبه من زمن الحال ، وجعله خبرًا منتظر، فإذا قلت:قد ركب الأمير، فهو كلام لقوم ينتظرون حديثك، ومن ثم لاتدخل «قدد» على «ليس ، وعسسى، ونعم وبئس» لأنهن للحال، فلا فائدة من ذكرها، وأنهن أشبهن الاسم في الجمود، وعدم اقتران الزمان بهن. الكتاب ٢٢٢/٤، التسهيل ص ٢٤٢، شرح الكافية ٢٨٨٨،

الثالث: التقليل: وهو ضَرْبان : تقليل وقوع الفعل نحود قَدْ يَصْدُق الكذوب، وقد يَكْذبُ الصدوق، وقَدْ يُنُمنُ بالماء شاربه، وتقليل متعلقه نحو قوله تعالى=

هلا ، وألا ، ولوما ، ولولا ؛ في أحد الوجهين إذا وقع بَعْدَها الماضي كانت توبيخًا ؛ تقول: هَلاَ ضَرَبْتَ ، وإذا وَقع بَعْدَها المستقبل كانت تَعْضِيضًا؛ تقول: هَلاَ تَضْرب (١).

 = ﴿قَدْ يَمْلَمُ ماأنتم عليه ﴾ أي ماهم عليه هو أقل معلوماته سبحانه،
 وعندي أنَّ «قَدْ، في الآية للتحقيق، أمَّا التقليل في الأمثلة فمن دلالة
 السياق لا من دلالة «قَدْ».

الرابع: التكثير : قاله سيبويه في قُول الهذليِّ:

قَدْ أَتْرُكُ القرِّنَ مَصْنَفَرًا أَنَامِلُه كَانَّ أَقْوَابَهُ مُجَّتْ بِقِرْصاد وقال به الزمخشري في قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلُّبُ وجهك في السماء﴾ أي ربما نَرَى، ومعناه تكثير الرؤية .

خامسًا: التحقيق: سواء كانت قد مع الماضي كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَعُ الْمُوْمِينَ ﴾ أم مع المضارع كقوله تعالى: ﴿ قد يعلم الله الموقين منكم ﴾ وقوله عَزّ وجل ﴿ قد يعلم ماأنتم عليه ﴾ ومن ثمّ فهي مع الماضي تفيد: التوقع ، والتقريب، والتحقيق، ومع المضارع ، التقليل والتكثير، والتحقيق والتوقع.

(۱) فمثال الله المتحضيض نحو: ألا واجبًا تُؤدِّيه ، ومثالها للتوبيخ قوله : ألاَ طمان ألا فرسان عادية إلاَّ تَجَشُّؤكم حَوِّل التنانير المغنى ١٨/١.

ومثال له وما للتحضيض قولك: لوما تعمل فتشكر قال الله عز وجل ﴿ لو ماتاتينا بالملائكة﴾

ومثلها للتوبيخ، لو ماقلت الحق. الجنى الدّاني ص ٦٨، والمفني ٢٧٦/١. ومثلها للتوبيخ قوله عَزّ وجل: ﴿ لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ﴾ ومثالها للتحضيض قوله تعالى: ﴿ فلولا تَشْكُرُون ﴾ وانظر شرح الكافية ٢٨٧/٢، جواهر الأدب ص ١٩٢، وما بعدها.

- (۱) وقال في اللباب ۱۲۹/۲« وحروف الاستفهام ثلاثة الهمزة و«أمّ» وقد ذكرا في العطف، و(هل) إلاّ أنَّ «هل» قد تكون بمعنى قد، ومنه قوله تعالى: ﴿هُلُ أَتَى على الإنسان حين من الدّهر ﴾ في أحد القولين » و« أم» هذه تُسَمّى المادلة للهمزة وتقدير الكلام فيها به أيّها، كقولك أخالد عندك أم عصام، أيّ: أيّهما عندك، وتسبق بهمزة التسوية نحو ﴿ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ وهي « أم» العاطفة وتسمى في الحالتين: « متصلة لاتصال ماقبلها بما بعدها ، ومعادلة لأنّها عادلت همزة التسوية ، وهمزة الاستفهام في إفادة معنى كُلّ منهما.
- (۲) هل لطلب التصديق الإيجابي دون التصور وتدخل على الجملتين، نحو« هل خالد حَضَر؟ وهل حَضَر خالد؟»، وقد ترد بمعنى «قد» كقوله عَزَّ وجَلّ:﴿هل أَتَاك حديث الفاشية﴾ أيّ: قَدْ أتاك، فهي للتقرير والتقريب، انظر: جواهر الأدب ص ١٤٠، والأزهية ص ٢٠٨ وشرح المفصل ١٥٥/٨، والجنى الدّاني ص ٢٤٤، ورصف المبانى ص ٢٠٤.
- (٣) أصلها لطلب فَهْم مابَعْدَها لأنَّ أصل باب الاستفهام السؤال، وحقها أن يليها مايتوجه السؤال إليه نحو: أخالدٌ كتب، إذا أردت معرفة فاعل الكتابة. وتقول إذا أردت المفعول: أعلمًا خالدٌ فَهم ، وإذا أردت الفعل قُلَّت: أكتب خالد؟ ، وهي تدخل على الجملة بنوعيها فتفيد التصديق كما مثلنا ، أو التصور نحو أخالدٌ عندك أم عصام، وهي أم الباب وأصل أدوات الاستفهام. ولعدم اختصاص حروف الاستفهام فلم تعمل. جواهر الأدب ص ١٣، والمغني الد. ١٢/١.

مالم يُعَلَمْ لِيُعلَم ؛ حَد الاسم (١) ، كُلُّ لفظ دَلَّ على مَعنَى في نفسه غير مقترن بزمان مُعيَّن، حَد الفعل، كُلُّ لفظ دَلَّ على معنى في نفسه مقترن بزمان مُعيَّن (٢) حَد الحرف: كُلُّ لفظ دَلَّ على مَعْنَى في غيره، ولم يكن الحداء الجملة (٢).

## حُدّ الصفة ؛ مافرق بين موصوفين، ومشتركين في لَقَب واحد (٤)، الصفة

- (۱) للإمام العكبري كلام طيب عرض فيه لحد الاسم ذكر منها ماأثبته هنا وعده صحيحًا مسائل خلافية في النحو ص ٤٥ وما بعدها ، وانظر الصاحبي ص ٩١. ٩٩، نتائج الفكر للسهيلي ص ٦٣.
- (٢) وينقسم الفعل باعتبار دلالته على الزمان إلى ماضي، وهو مادلٌ على مَعْنَىُ مُعْنَى مُقْتَرِن بِزَمَن المضى نحود قام»، ومضارع: وهو مادلٌ على معنى مُقْتَرِن بِزَمَن الحال أو الاستقبال نحوديقوم» وأمر وهو مادلٌ على معنى مقترن بزمن مالاستقبال نحو «قُم».
- (٣) فأجزاء الجملة الأساسية هي المسند والمسند إليه نحوه محمد قام ، وقام محمد، وليس الحرف جزءًا منهما.
- (٤) ماذكره حَدًّا للصَفَة هو أَحَدُ أغراضها قال في اللباب ٤٠٤/١ والغرض من الوصف الفرق بين مشتركين في الاسم، أو المدح أو الذم أو التعظيم، فقطع الاشتراك كقولك: مررت بزيَّد الظريف، أي أنَّ ثَمَّ جماعة ، كُلَّ منهم اسمه زيد، والمختص بد الظرف، منه واحد، ولذلك لم يوصف المضسمر إذ لا اشتراك فيه لعوده إلى الظاهر... وقال ابن يعيش والغرض بالنعت تخصيص نكرة، أو إزالة اشتراك عارض في معرفة ، شرح المفصل ٤٧/٢ . أمَّا حَدَّ الصفة أو النعت فهو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحوم مررت بطالب مُؤدَّب، أو من صفات ماتعلق به وهو سَبَبِيَّه- نحو مررت عبطالب كريم أبوه ، والأول يُسمَى نَعْتًا حقيقيًا والآخر يُسمَى نَعْتًا سَبَبِيًا.

تتبع الموصوف في عشرة أشياء (١)، في رفعه ونصبه وجَره ، وإفراده وتثيته وجمعه ، وتعريفه وتنكيره ، وتذكيره وتأنيثه ».

البناء على ضُرْبَيْن: عارض (٢) ، ولازم (٦) ، والعارض على خمسة أَضْرُب:

(۱) لايُعقَلُ أن تكون الأمور العشرة مجتمعة بَلْ يُقال إن كانت النعت نعتًا حقيقيًا وافق معنونة في أربعة أمور من عشرة ، واحد من أوجه الإعراب الرفع ، والنصب، والجر، وواحد من ألفراد والتثية والجمع، وواحد من « التعريف والتتكير» ، وواحد من التذكير والتأنيث» وإن كان النعت نَمّتًا سببيًا وافق منعوته في اثنين من خمسه واحد من أوجه الإعراب ، وواحد من التعريف والتنكير، وأمًّا الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث، والإفراد والتثية ، والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرًا ، فإن أسند إلى مؤنث أنث، وإن كان المنعوت مؤنثًا ، وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان المنعوت مؤنثًا ، وإن أسند إلى مفرد، أو مثنى. أو مجموع – أفرد وإن كان المنعوت بخلاف وإن أسند إلى مفرد، أو مثنى. أو مجموع – أفرد وإن كان المنعوت بخلاف

قُصارى القول: إن رفع الوصف ضمير الموصوف المستتر طابق المنعوت مطلقاً أي في أربعة أمور من عشرة) أمّا إن رفع اسمًا ظاهرًا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وأمّا في التثنية والجمع فيكون مفردًا ؛ فيجري مجرى الفعل إن رفع ظاهرًا فتقول: مررت برجل كريمة أمه. كما تقول: حسنت أمّه ؛ و«مررت بامرأتين كريم أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم ، كما تقول: حسنت أمّه ؛ و«المرات بالمرأتين كريم أبواهما، وبرجال حسن أباؤهم ، كما تقول: حسنن أبواهما، وحسنن المؤهم.

وانظر : أسرار العربية ص ٢٩٥، وشرح ابن عقيل ١٩٣/٣، ١٩٤، أوضع المسالك ٣٠٢/٣ : ٣٠٤، والمقرب ص ٢٤١، ٢٤٢.

- (٢) ماكان في الأصل مُعْرِبًا ثُمَّ عُرَض له البناء.
  - (٣) ما استعمل في أصل الوضع مبنيًا.

المضاف إلى ياء المتكلم نحو: غلامي وصاحبي (١) وقَبْلُ ، وبَعْدُ في المضاف إلى ياء المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر (٦) ، إلا التي الغاية (٢) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى تسعة عشر (٦) ، الله التي المنابقة عشر (٦) ، المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى تسعة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى تسعة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر الى المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة من أحد عشر المنابقة عشر (١) ، والأعداد المركبة المنابقة عشر (١) ، والأعداد المنابقة عشر (١) ،

- (۱) يُكْسَرُ آخِرُ المضاف إلى ياء المتكلم إِنْ لَمْ يكن مَقْصُورًا ، ولا منقوصًا ولا منتى، ولا مَجموعًا جمع سلامة لمذكر ، كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين، وجمع السلامة للمؤنث ، والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غُلاَمي، وغلماني ، وفتياتي، ودَلْوِي ، وظَبْيي، وقَدْ اختلف النحاة في حكمه من حيث الإعراب والبناء: فقيل : إنَّه مُعْرَب، وقيل: إنَّه مبني وذهب قُوم منهم ابن جني إلى أنَّه لامعرب ولا مبنى وسَمَوْه خصيًّا، وقد جنح المكبري هاهنا إلى القول ببنائه ، وفي كتابه ( مسائل خلافية في النحو) ص١٨٤٨ يجنح إلى القولين الأولين مُعلَّلاً لهما ، ويُرد القول الثالث وينعته بالخطأ.
- (٢) «قَبْل، ويَعْدُ يُعْرَبان في الإضافة إذا لم توجد فيهما علّة البناء، فخرجا على الأصل ويبنيان إذا قُطعًا عن الإضافة كقوله تعالى: ﴿ لَله الأَمْرُ مِن قَبْلُ ومن بَعْدُ ﴾ وحُركًا تتبيهًا على أنَّ بناءَهما عارض فلهما تمكن ، وكانت الحركة ضمة زيادة في التبيه على تمكنهما ، ولأنَّهما في حال الإضافة يُحَركان بالفتح، والكسر دون الضم فضمتاً في البناء لتتكمَّل لها الحركاتُ، اللباب مركل من ٢٠١٨، ١٨٠، أسرار العربية ص ٣١، وأوضح المسالك ١٦٠:١٥٤٢، والمقرب ص
- (٣) وعلّة بنائها تضمنها معنى واو» العطف فالأصل: ثلاثة وعشره، فَرُكّبُ اخْتَصَارًا ومعنى العطف باق، فَلَمّا ضُمنٌ معنى الحرف وجب بناؤه، وَيُنيَ على حركمة لأنَّ له حالة تمكن قبل البناء، وكان الفتح أولى لأنه أخف الحركات. اللباب ٢٢١/٣، وأسرار العربية ص ٢١٩.

والنكرة المنصوبة بالا ، نَحُو: لارَجُلُ في الدَّار (٢) ، والنداء المفرد ( العلم

\_\_\_\_\_

- (۱) أمًّا «أثنا عشر؛ (فإثنا) معرب لأنّ علامة إعرابه هي حرف التثنية ، فلو أبطلت لبطل دليل التثنية ، ولأنّ ماع داها من المركب جرى مجرى الاسم الواحد، وإعراب الاسم الواحد لايكون في وسطه، وأمًّا «عشر فبنيت لوقوعها موقع النون المحذوفة من (أثنى) لاعلى جهة الإضافة ، فبنيت كما أنّ النون مبنية ، ويدل على أنّه غير مُضاف أنّ الحكم المنسوب إلى المضاف غير منسوب إلى المضاف إليه ، كقولك: قبضت درهم زيد، فالمقبوض الدرهم وزيد غير مقبوض والحكم هنا منسوب إلى الاثنين والعشرة كقولك: قبضت اثنى عشر درهمًا كالمقبوض هنا الاثنان والعشرة ، ومن ثمّ لم يكن مَعْنَى للإضافة ، اللباب ٢٣٣/٢ بتصرف.
- (٢) وإنَّما بُني اسم «لا» التي لنفي الجنس إذا كان مفردًا أي: غير مضاف ولا شبيه به لتضمنه معنى منِّ، -والاسم إذا ضُمِّن معنى الحرف بُنِي- بدليل ظهورها في قوله:

فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيِّف وقالَ زَلاَ لا مِنْ سَبِيلِ إلى هِنْدِ وإنما وجب تقدير مِنْ هاهنا لأنَّ قولك : لارَجُلَ في الدّار جواب لقولك : هل من رَجُل في الدّار ، فحُدوفت مِنْ في الجواب وضمن الاسم معناه فَلَمّا ضُمُن معناها بُني، وقيل: إنّما بُني اسم «لا» لتركيب الاسم مع الحرف كتركيب خمسة عشر، والأول أولى؛ لأنَّ تركيب الاسم مع الحرف قليل، أمَّا البناء لتضمن معنى الحرف فكثير؛ وإنّما اختير الفتح لاسم «لا» إذا كان مفردًا لطول الاسم بالتركيب كما اختير في خمسة عشر، ، أوضح المسالك لطول الاسم بالتركيب كما اختير في خمسة عشر، ، أوضح المسالك 12-٨/٢، واللباب ٢٤٨/١، والكافية ١/٢٥٦،أسرار العربية ص ٢٤٣.

والنكرة) $\binom{(1)}{1}$  المقصودة $\binom{(7)}{1}$  ، نحو: يَازَيْدُ ، ويارَجُل $\binom{(7)}{1}$ ، وما عدا ذلك فبناؤه  $\mathbf{Y}(a^{(1)})$ 

(١) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(٢) في الأصل المقصود والصواب ماأثبته.

(٣) وإنَّما بُنِيَ المفرد العلم في النَّدَاء، والنكرة المقصودة ، لأنَّه صار مع حرف النداء كالأصوات نعوه حُوبَ» و«هيدً» و«هلا» زجر الإبل و،عَدَسْ» في زجر البغال، لأن الغرض من الجميع التنبيه، وليس بمخبر عنه ، ولا متصل بمخبر عنه ، ولذلك بُنيَتْ حروف التهجي، ولأنّه أشبه المضمر في أنّه مُخَاطب غير مضاف، والأصل في كُلِّ مخاطب أن يذكر بضمير المخاطب، كقولك: أنّت ياأنت ، وقد جاء ذلك في النداء ، قال الراجز:

ياأبَّجَرُ ابنَ أَبْجَر ياأنَّتَا انت الذي طَلَقْتَ عَامَ جُعْتَا والواقع موقع المبنى مبنى، اللباب ٢٣٠/١، ٣٣١، أمالي الزجاجي ص ٨٧، والإنصاف ٢٣٣/١، وأسرار العربية ص ٢٢٤، وجاء فيه « والثاني: أنَّه أشبه الأصوات لأنَّه صار غاية ينقطع عندها الصوت، والأصوات مبنية ، فكذلك ماأشبهها».

(٤) حيث لزمه في أصل الوضع ، كالضمائر، وأسماء الإشارة والأسماء الموصوله، وأسماء الأفعال وأسماء الشرط، وبعض الظروف، إذ، وإذا ، وحيث، إلاّ مااستثنى من ذلك . أوضع المسالك ٢٩/١-٣٤.

أبنية القِلَّة أربعة (١) أفْعَال مثل : أجْمَال، وأفْعِلَة ؛ مثل : أَقْفِرَة وأفعل، مثل أَفْلَس، وفَعْلَة: مثل : صبْيَة.

« هيهات ۗ اسم من أسماء الفعل بمعنى « بَعُدَ الله والاسم بَعْدَها مرفوع النَّه فاعل ؛ كقولك: هيهات زَيْدٌ (٢) قال الشاعر:

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العقيقُ وأهْلُهُ وهَيْهَاتَ خلُّ بالعقيق نواصله (٤)

- (۱) وزاد الفرّاء خامسًا وهو « فَعَلَه » بفتح الفاء والعين نحو: بَرَرَة مستدلاً على ذلك بقول العرب: هم أكلَة رأس: أي قليلون يكفيهم رأس، وردّ بأنَّ القلَّة مستفادة من قرينة شبعهم برأس واحد، وزاد بعضهم « أفعلاء» كاصدقاء ، وفعل كَنعَم ، والصحيح أنَّ هذه جموع كثرة ، وانظر شرح الكافية ١٨٧/٢. والدليل على أنَّها جَمعُ قلّة، أنَّها يَغلُب استعمالها في تمييز الثلاثة إلى العشرة دون سائر الجموع ، ولأنَّها تُصغر على لفظها ، والتصغير دليل القلة . شرح ابن عقيل ١١٤/٤، وشرح المفصل ٥٣، وشرح الكافية ١٨٧/٢.
- (Y) ذهب سيبويه إلى أنَّ هيهات ظرف مبهم غير متمكن ، وتبعه المبرد حيث قال: « فأمًّا هيهات فتأويلها في البعد، وهي ظرف غير متمكن لإبهامها، ولأنَّها بمنزلة الأصوات، فمنهم من يجعلها واحدة كعلقاة ، ومنهم مَنْ يجعلها جمعًا كبيضات».
- ويرى أبو علي أنَّها وإن كانت ظرفًا فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسمًا سُمّي به الفعل كدعندك، ودونك». الكتاب ٤٨/٢، والمقتضب ١٨٢/٣، والإيضاح العضدي ١٦٥/١، وانظر الخصائص ١٦/٤–٤٣، وشرح المفصل ١٦٥/٤، معاني القرآن للفراء ٢٦/٢، شرح الكافية ٢٧٢/١، وهي مبنية ، لشبه الحرف بلزوم النيابة عن الفعل وعدم مصاحبة العوامل، التسهيل ص٢١٣.
- (٣) فالاسم بَمْدَ هَيْهَاتَ مرفوع على حَدُ ارتفاع الفاعل بفعله، شرح الكافية 17٢/١.
- (٤) قائله جرير والبيت من بحر الطويل، وانظر: المسائل المسكرية ص ١١٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٢٥/٤، والخصائص ٤٢/٣، ومعاني القرآن للفراء=

«شتان» اسم من أسماء الفعل بمعنى «افترق» (١) تقول: شتان زَيْدٌ وعمرو (٢) حَدٌ فعل الأمر؛ طلب الفعل بصيغة مخصوصة (7) مع عُلُوً الرتبة (1).

= ٢٣٥/٢، وديوان جرير ص ٣٨٥، والصحاح مادة (هيه)، والعقيق - وادي لبني كلاب وَخلِّ - بكسر الخاء: صديق، والشاهد: في « هيهات المقيق، وهيهات خلِّ » حيث عمل اسم الفعل عمل فعله ، فارتفع « المقيق بهَيْهات الأولى، وارتفع «خلٌ» بـ «هيهات» الثالثة على حد ارتفاع الفاعل بفعله.

(۱) فَمَعْنَى شَتَان البُعْدُ المفرط بين الشيئين، وشتَان اسم فعل ماض يرفع فاعلين فصاعدًا ، لأنَّ الافتراق لايكون إلاَّ بين شيئين فصاعدًا فتقول: شتان خالدً وعصام، أيِّ: افترق خالدً وعصام. فصيح تُعلب ص ٧٩.

(٢) وقد تزاد «ما» قبل فاعل شتان "فَيُقَال: شتان ماخالد وعصام ، ومعناه تباعد وتفرق أمرهما، قال ثعلب « ومن قال شتان ماهما كانت «ما» زائدة للتوكيد، وهما ضمير المرفوع ، فإذا أظهرته قُلّت: شتان زيد وعَمَرُو فترفع زيدا وعمرا بشتان، ونون شتان مفتوح فصيح ثَعَلّب ، وانظر: شرح السيرافي المراح ، وشرح المفصل ١٨١/٤، وشرح المفصل ٢٧/٤.

(٣) فدلالة على الطلب مستمدة من صيغته نفسها لامن زيادة شيء عليها فالدّلالة على الطلب في « قُمّ» من الصيغة نفسها، أمّا الدّلالة على الطلب في «لتَقُمّ» فمن(اللام) الدّاخلة على الفعل المضارع بعدهم بالجَزم، والأول أولى مايُجّزَم به مضارعه خلافًا للكوفيين فهو معرب عندهم بالجَزم، والأول أولى ، وزمنه المستقبل لأنّه مطلوب به حصول مالم يحصل أو دوام ماهو حاصل كقولك:اكتب الدرس وافهم النحو، وكقوله تعالى: ﴿ياأَيّها النبيُّ اتَّق الله﴾ . وانظر: التبيين عن مذاهب النحويين للمكبري ص ١٧١، واللباب ١٧/١، وأسرار العربية ص ٣١٧، والمقتضب ٢/٢، ١٣١/٤، وشرح المفصل ١١/٦ وما بعدها.

(٤) أي عُلُو مرتبة الآمر.

التنوين: يُحْذَف عند الإضافة إذا قُلْتَ : غلام زَيْد ، لأنَّ الإضافة تدل على الاتصال، والاسم الواحد لايكون على الانفصال ، والاسم الواحد لايكون مُتَّصلاً مُنْفَصلاً في حال واحدة (١).

لَعَمْرُك اسم من أسماء القسم ، ومعناه وحَقِّ بَقَائك، وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف ، واللام فيه لام الابتداء فإنْ حَذَفْتَهَا نَصَبْتَهُ فقلت: عَمْرَك لا فَعَلْتُ (٢).

السين وسوف حرفان معناهما التنفيس في الزمان، وتختصان بالفعل المستقبل<sup>(٢)</sup>، إلا أنَّ زمان سوف أنفس من

- (Y) قال أبو البقاء ... كقولك، لَمَمْرُك لأَقُومَنَّ، ف( عَمْرُك) مبتدأ والخبر مَحْدُوف، أي: لَمُمْرُك قَسَمِي، وحُدُف لطول الكلام، وأنّه معلوم، وعين (عَمْرُك») مفتوحة في القسم لأغير، ويجوز ضَمّها في غيره، واختاروا الفتحة لكثرته ولطول الكلام، فإنّ حذفت اللام نصبت (عَمْرُك) على فعّل محدوف ونصبت اسم الله (يَمْنِي في قولك: عَمْرُك الله لأَفْعَلن) وفيه وجهان: أحدهما: أن التقدير: أسألك بتعميرك الله أيْ: باعتقادك بقاء الله، فد تعميرك» مفعول ثان، و«الله» منصوب بالمصدر، والثاني: أن يكونا مفعولين أي: أسأل الله تعميرك» اللباب (٧٧٧، ٧٧٨.
- (٣) ويُسمَّينان حَرْفَيَّ استقبال لجعلهما المضارع مستقبلا بَعْدُ أن كان صالحًا للحال وتنفيس أيَّ توسيع، وذلك أنهما نقلا المضارع من الزمن الضيَّق -وهو الحال-إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال، وحرفي تخصيص ،لأنهما يُخَصَّان=

<sup>(</sup>۱) ولأنَّهُمْ لمَّا أرادوا أنْ يَمْزجوا الكلمتين مـزجًا تكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص حذفوا من الأول علامة تمام الكلمة أعني التتوين أو مايقوم مقامه من نوني المثنى وجمع المذكر السالم

وانظر: شرح الكافية للرضي ٢٧٣/١، وشرح لمحة الإعراب ص ١٣٨، وشرح ابن عقيل ٤٣/٣، وأوضع المسالك ٨٣/٣، ٨٤.

زمانِ السين (١) نحو: سَيَقُوم، وسوف يَقُوم.

التمييز يَقَعَ بُعْدَ أشياء بُعْدَ النون؛ كقولك: عشْرون درِّهُمَّا (٢) وكذلك تسمة وتسمون ، وكذلك : رطلان زيتًا (٢) ، وبُعْدَ الضاعل ، كقولك: تَصنَبُّ زَيْدٌ عَرَقًا وه اشتعل الرأسُ شَيِّبًا (١) ، وبُعْدَ المُقَدَّر بالنون ، كقولك :

= المضارع بالاستقبال، وقد كان صالحًا له وللعال قَبْل دخولهما ، والسين حرفًا مستقبلاً ولَيْسَ مقتطعًا من «سوف» كما ادّعى الكوفيون. المغني ١٣٨/١، جواهر الأدب ص ٢١ . ٢٢.

(۱) وقيل مرادفة للسين فهي مساوية لها في المنى لتماقبهما على المنى الواحد في الوقت الواحد، قبال تمالى: ( وسوف بُوتي الله المؤمنين أجرًا عظيمًا ﴾ وقوله عَزْ وجَلَّ ﴿ وأولئك سَنُوتيهم أجرًا عظيمًا ﴾ وقوله جَلَّ شانه ﴿ كلا سيعلمون ثُمَّ كلا سوف يعلمون .. ﴾ والبصريون على الأول وهو الأولى لأنَّ زيادة الحروف تدل على زيادة المنى، وتنفرد سوف عن السين بدخول اللام عليها كقوله تعالى: ﴿ وَلَسوف يُعطيكَ رَبُّك فَتَرْضى ﴾ ، بجواز فصلها بالفعل الملفى كقول الشاعر:

وما أَدْرِي وَسَوْف إِخَالُ أَدْرِي أَقَسَوْمٌ آلُ حِصْسَنِ أَمْ نَسَسَاءُ المُغني ١٢٩/١، وانظر: جواهر الأدب ص ١٨٥، والتسهيل صُ ٥ الهمع ٧٢/٧.

- (٢) قبال المكبري «والمنامل في هذا الاسم (عشرون) ونحوها لأنّه أشبه اسم الفاعل انتعدي، لأنّه مجموع بالواو والنون، ونونه تسقط في الإضافة، وهو مفتقر إلى الاسم الذي بُعْدَه فصار (عشرون درهما) مثل (ضاربون رَجُلا) فهو مشبه بالمفعول به « اللباب ٢٩٧/١ .
- (٣) إذا وجدت النون وجب نصب التمييز قال العكبري: « ومع وجود التنوين أو النون يلزم نصب الميز، اللباب ٢٩٨/ فبإذا أضفت فقلت: «رطلا زيتًا « احتمل أن يكون بمعنى (اللام) وبمعنى (من) وإذا نصبت فقُلْتَ: « رطلان زيتًا » لم تكن إلا بمعنى (منٌ) لأنّها الموضوعة للتبيين.
- (٤) مريم ، آية ٤، والتمييز هاهنا محول عن الفاعل والتقدير: اشتعل شيب الرأس، ثُمَّ أريد المبالفة ، فنسب الاشتعال إلى الرأس، فجعلت ماكان مضافًا إليه فاعلاً.

أحد عشر رَجُلاً<sup>(۱)</sup>، وبَعْدَ المضاف: كقولك: لي مثله فارسلً<sup>(۲)</sup>، وبَعْدَ أَفْعَل إذا كان للمفاضلة كقولك: هو أكثر منك علمًا<sup>(۲)</sup>، وبَعْدَ نِعْمَ ، وبِئْسَ، وحَبَّذا، وكم ؛ تقول: نعْمَ غُلامًا زيد، وبِئِسَ صاحبًا بكر<sup>(٤)</sup>، وحبذا رَجُلاً زَيْد، وبِئِسَ صاحبًا بكر<sup>(٤)</sup>، وحبذا رَجُلاً زَيْد، وكم درْهَمًا معك<sup>(6)</sup>.

حُدُّ التثنيَّةُ ، صيغة مُبنِيَّة للدّلالة على العدد الزائد على الواحد، ومعناها ضمَّ اسم إلى مثله (١).

(٢) انظر اللباب ٢٩٩/١، وأوضع المسالك ٣٦٧/٢.

- (٤) والتمييز مُفَسِّر لفاعلها المستتر.
  - (٥) كم هاهنا استفهامية.
- (١) قال أبو البركات الأنباريء فإن قال قائل: ما التثنية؟ قيل: التثنية صيفة مبنية للدّلالة على الإثنين، وقال العكبري، أصل التثنية العطف (من) قولك: ثنيت العود إذا عطفته ،وكان الأصل أنّ يُعطف اسم على اسم ، وقد جاء من ذلك في الشعر كثير، لكنهم اكتفوا باسم واحد وحرف وجعلوه عوضًا من الأسماء المعطوفة اختصارًا» فقول: المحمدان في تثنية محمدومحمد أخصر =

<sup>(</sup>۱) قال أبو البقاء \* وأمًّا (أحدَ عَشْرَ) إلى ( تسلّعة عَ ر) فإنَّه يشبه (عشرين) في أنَّه عدد مبهم وأنَّ إضافته ممتنعة ، لأن الاسم الثاني صار ك (النون) في (عشرون) إذا كان تمامًا له ، ولأنَّ المركب أصله التتوين ، كقولك: خمسة وعشرة ، وبعد التركيب لم يبطل معنى التتوين، ومع وجود التتوين أو النون يلزم نصب المُميِّز فكذلك مايقوم مقامه) يَعْني (عشر) من (أحد عشر). اللباب 1747، ٢٩٧٨، وأسرار العربية ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: ( من مميز النسبة الواقع بَعَدَما يُفيدُ التعجب؛ نحو: « أكرم به أبًا » و«ماأشَجَعَهُ رجلاً » و« للّه دَرُّه فارسًا » والواقع بَعْدَ اسم التفضيل وشرط نصب هذا كونُه فاعلاً مُعَنَّى نحو « زَيْدٌ أكثر مالاً بخلاف « مَالُ زَيْد أكثر مالٍ »، وإنما جاز « هو أكْرَمُ الناس رَجُلاً » لتَعَدُّر إضافة أَفْعَل مرتين » أوضح المسالك ٢٦٧/٢.

حُدُّ الجمع صيغة مُبْنيَّة للدلالة على المُدُد الزائد على الاثنين، وممناها ضَمُّ اسم إلى أكثر منه (۱).

حد المضمر؛ هو المدلول عليه باسمه على جهة الرَّاجع إلى ذكره(٢).

حُدُّ الظاهر؛ مادُلُّ بظاهره وإعرابه على مُمْنَى مراد به لفظا كان أو تَقْديراً.

حُدُّ المضمر المتصل، كُلُّ مكنى لايقوم بنفسه ، ويحتاج في الذكر إلى غيره (٢).

(۱) عند ابن الأنباري مثله أسرار العربية ص ٤٨ وزاد والأصل فيه أيضًا العطف كالتثنية ، إلاّ أنَّهُمْ لمَّا عَدَلوا عن التكرار في التثنية طّلبًا للاختصار كان ذلك في الجمع أولى».

(Y) قال العكبري: وحد المضمر ، هو الاسم الذي يُعُود إلى ظاهر قبله لفظًا أو تقديرًا ، والاشتقاق موجود فيه ، وهو (الاستتار) لأن الضمير لايدًل على المسمى بنفسه ، وهو في نفسه محتمل، فالراجع إليه الضمير لايبين من نفس الضمير، بل هو مستور فيه » . اللباب ٤٧٤/١.

(٣) كياء « كتابي وغلامي، وكاف أكرمك، وهاء سلنيه ويائه فالمضمر المتصل مالا يفتتح به النطق، ولا يقع بعد إلاً ، في الاختيار وأمًّا قوله:

وما علينا إذا ماكنت جارتنا أن لايجاورنا إلاك ديار فضرورة . أوضع المسالك ٨٣/١

وأوجز فالتثنية ضرب من ضروب الإيجاز في العربية : أسرار العربية ص٤٨،
 واللباب ٩٦/١٩، ومراده بقوله:ضم اسم إلى مسئله أي كون الاسسمين المراد
 تثنيتهما متفقي اللفظ، والمنى كقولك: الخالدان في تثنية خالد وخالد.

للرفع أربع علامات (١): الضمة في الآحاد؛ كقولك: يَقُومُ زَيْدُ (٢)، والألف في التثنية ، كقولك: قام الزيدان، والواو في الجمع السالم، والأسماء الستة ، كقولك: قا الزيدان، وجاء أبوك، والنون في الأمثلة الخمسة، وهي: يَفْعَلَان، وتَفْعَلُون، وتَفْعَلُون، وتَفْعَلَون ياهند.

للنصب خَمْسُ علامات: الفتحة في الآحاد، كقولك: إنَّ زيدًا لَنُ يذهب (٢) والألف في الأسماء الستة ، كقولك: رَأَيْتُ الزَّيْدَينِ والعَمْرين ، والكسرة في جمع التأنيث كقولك: رَأَيْتُ مُسلَمَات ، وحَدَّفَ النونَ في الأمثلة الخمسة ، كقولك: لَنْ تَفْعَلُ ولن تَفْعَلُوا (٤) ، ولن تَفْعَلَى يَاهِنَد.

للجَرِّ ثلاث علامات (٥) الكسرة في الواحد، كَقولك: مَرْرَتُ بزيد ، والبَاء في التثنية ، والجمع السالم، وفي الأسماء الستة كقولك : مررت بالزِّيدَيْنِ ونظرت إلى القمريْن ، وعَجبتُ من المُسلَمَين، وسَرَّتُ إلى أبيك، والفتحة فيما لاينصرف ، كقولك : مررت بأحمد وإبراهيم.

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف هاهنا ألقاب الإعراب وعَلاَمة كُلِّ من غَيْرَ أَنْ يُمَيِّز بين العلامات الأصلية والفرعية اعتمادًا على ذكانة القارىء ، وسهولة التمييز بينهما ، وزيادة في التسهيل أقول: ألقاب الإعراب أربعة : رفع وعلامته الأصلية الضمة ، ونصب وعلامته الأصلية الفتحة ، وجَرِّ وعلامته الأصلية الكسرة ، وجزم وعلامته الأصلية السكون وما عدا ذلك مما ذكر المؤلف فعلامات فرعية نَابَت عن العلامات الأصلية ، وانظر: اللباب ١٠/١، وأسرار العربية ص ٢٠، وشرح ابن عقيل ١٣/١، وأوضع المسالك ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) هذا المثال دليل على أنَّ الرفع يشترك فيه الأسماء والأفهال، فديقوم، مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم، ودزيد، مرفوع لأنَّه فاعل بالفعل قبله.

<sup>(</sup>٢) هذا المثال دليل على أنَّ النصب يشتَرك فيه الأسماء والأفعال فع زيدًا» منصوب بدإنَّ و يَذْهب مَنْصُوب بد لَنْ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لَنْ تَفْعَلُو والصواب ماأثبته.

<sup>(</sup>٥) أمًّا الجار فخاص بالأسماء . وانظر: اللباب٤٧/١ ، وأسرار العربية ص ١٠.

للجزم<sup>(۱)</sup> علامتان: الحذف، والسكون ( فالسكون)<sup>(۲)</sup> في الأفعال السالمة (كقولك)<sup>(۲)</sup> لم يَذْهب ولَمْ يَقُمْ ، والحذف في الأفعال المعتلة والأمثلة الخمسة ، كقولك : لم يُرْم، ولَمْ يَخْشَ ، ولم نَغْدُ، ولَمْ تفعلا، ولم تفعلوا ولم تَفْعلوا

(التَّاءات) (٤) المتصلة بالفعل اربعة (٥): تاء المتكلم وهي مضمومة مثل قُمْتُ وَقَعَدُت، (٤)، وتاء المؤنثة وقَعَدُت، (١)، وتاء المؤنثة الحاضرة مكسورة نحو: قُمْت وقَعَدُت، (١)، وتاء المؤنثة الفائبة الساكنة نحو: قَامَتُ وقَعَدَتُ (٧) ، فإن لَقيها ساكنَ بَعْدَها كُسرَتِ النَّاء لالتقاء الساكنين نحو قوله عَزْ وجَلَّ (٨) ﴿ قَالَت امْرَأَتُ الْعَزِيزِ ﴾.

حَدُّ العطف: تَبُّعُ الأول على طُرِيق الشركة في إعرابه بحرف من حروفه

- (٤) في الأصل التاءت والصواب ماأثبته.
- (٥) لم يَذْكر المؤلف إلا ثلاثة ورابعها تاء المخاطب المذكر نحو: قُمْتَ وقَعَدْتَ ، وهي مفتوحه.
- (٦) والفعل الماضي إذا اتصل بالتاء المتحركة التي تكون فاعلاً سواء أكانت للمتكلم أم للمخاطب المذكر أم للمخاطبة المؤنثة بُنيَ على السكون ، وقيل على فتح مُقَدَّر منع من ظهوره انشفال المحل بالسكون المارض، وهو أولى، لأن السكون عارض، والماضي بناؤه أصلي، فالله يكون العارض علامة على ماأصله البناء ، فاعرفه.
- (٧) والماضي معها مبني على الفتح الظاهر، وتلحق الفعل للدُّلالة على أنَّ فاعله مؤنث.
  - (٨) يوسف ، آية ٥١.

<sup>(</sup>۱) والجزم مُخْتَص بالفعل، فالفعل لاينجر كما أنَّ الاسم لاينجزم. وانظر: اللباب 70/1.

<sup>(</sup>٢)(٢) زيادة يقتضيها السياق.

حَدِّ الحال؛ انقلاب المعنى عُمَّا كان عليه ( بالزيادة) في الفائدة (٢). حَدِّ الاستثناء؛ إخراج بَعْض من كُلُّ بإلاَّ أو بكلمة في مَعْنَى إلاَّ (٢). المرفوعات سبعة (٤)، مبتدأ وخبره (٥)، والفاعل (٢)، واسم مالم يُسمَّ فاعله (٧)،

(۱) مراده عطف النسق، لأنّه هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحَدُ حروف العطف، وهي إجمالاً: الواو ، والفاء، وثُمّ ، وأوّ، وإماً ، ولكن ، وبل، ولا ، وانظر: اللباب ٤١٧/١، وما بَعْدَها ، وشرح ابن عقيل ٢٢٥: ٢٢٦، والمقرب ص ٢٥١- ٢٥٥، وأسرار العربية ص ٢٥٢- ٣٠٦، وشرح المفصل ٧٥/٣ وما بَعْدَها.

(۲) تقول: جاء محمد . والمعنى الإخبار بمجيئه ، فإذا قُلْت: جاء مُحَمد راكبًا ، غيرت المعنى عَمّا كان عليه لأنَّ قولك : جاء محمد راكبًا جواب لمنَ سال: كيف جاء محمد ومن ثَمّ قالوا: الحال ماصلح في جواب « كيف» انظر: شرح لمحة الإعراب ص ١٧٤. وقال أبو البركات الأنباري إن قال قائل: ماالحال؟ قيل: هيئة الفاعل والمفعول ألا ترى أنّك إذا قلت جاءني زَيّد راكبًا» كان الركوب هيئة زيّد عند وقوع المجيء منه ، وإذا قلّت ضربته مشدودًا ، كان الشد هيئته عند وقوع الضرب له » أسرار العربية ص ١٩٠.

(٣) فالذي بمعنى إلا : سوى وغير، وخلا وعدا ، وما خلا وما عدا ، وحاشا ، وليس ولا يكون .

وانظر أسرار العربية ص ٢٠١، وشرح لمحة الإعراب ص ١٩١-١٩٣، واللباب ٢٠٢/١.

(٤) ذكر الزمخشري أنَّ المرفوعات ضرَّبان: أصل وملحق به فالأصل هو الفاعل، لأن عامله فعل حقيقي غالبًا ، وعامل باقي المرفوعات ليس كذلك والفعل الحقيقي أصل في العمل فمعموله أيضًا يكون أصلاً بالقياس إلى معمول غيره، قال والملحق به خمسة أضرب المبتدأ وخبره ، والاسم في باب كان والخبر في باب إنَّ ، وخَبَسر «لا» التي لنفي الجنس، واسم ما و «لا» بمعنى ليس. شرح الأردبيلي ص ٣٣-٤٥.

(٥) نُحُو: الله رَبُّنَا ، مُحَمَّدُ رسولنا.

(٦) وهو على ضربين مُظْهَر كضربَ خالدٌ ، ومُضْمَرٌ كُضَرَبْتُ ، وخالدٌ ضَرَب.

(٧) النائب عن الفاعل نحو ضُرِبَ خالدٌ ، وفهم الدرس وهو إمَّا ظاهر كمَّا مثلنا وإمَّا مضمر نحو نلًا نجح خالد كُوفِيء فدكُوفيء» ماض من للمجهول مبني=

وأسم كان وأخواتها $^{(1)}$ ، وخبر إنَّ وأخواتها  $^{(1)}$ ، والفعل المستقبل إذا كان خلا من ناصب وجازم $^{(7)}$ .

المنصوبات ( $^{(1)}$ ): أحد عُشَرَ؛ المفعول به ( $^{(0)}$ ) والمفعول المطلق، وهو المصدر ( $^{(1)}$ ) والمفعول فيه ، وهو الظرف ( $^{(V)}$ )، والمفعول له ( $^{(A)}$ )، والمفعول معه ( $^{(1)}$ ) والحال ( $^{(1)}$ ) والاستثناء ( $^{(1)}$ )، واسم إن وأخواتها ( $^{(1)}$ )، وخبر كان

(١) نحو: كان الحق واضحًا.

(٢) نحو: إنَّ الحق واضعَّ.

(٣) نحو: يَحْكُمُ القاضيَ بِمَا أَنْزِلِ اللهِ.

(٤) فإن قيل لم قَدَّم المرفوعات على المنصوبات؟ والجواب: إنَّما قدم المرفوعات على المنصوبات لأنَّ المرفوعات أصل، والمنصوبات فرع إذ الكلام يَتمُّ بالمرفوع وَحْدَه دون المنصوب فيقال: قام زَيْدٌ،

وزَيْدُ قائم

(٥) نحو فَهِمَ الطالب الدرس. (٦) المؤكد لعامله نحو ضَرَيْتُ ضريًا، أو المبين لنوعه نحو«ضَريته ضَرَّ الأمير، أو المبين لعدده نحو ضَرِّبتُه ضَرِّبتين.

(٧) وهو زمان أو مكان ضُمَّن معنى «في »باطّراد نحو: أمكث هنا أزمنًا . شرح ابن عقيل ١٩١/٢.

(٨) هو المصدر المفهم علّة ، المشارك لعامله في الوقت ، والفاعل نحو: ضَرَبّتُ ابْني تأديبًا .

(٩) وهُو الاسم المنتصب بَعْدُ واو بمعنى مع نحو سرَّتُ والنيل.

(١٠) انظر ص٣٠من الأصل والتّحقيق.

(١١) انظر ص ٢٥ من الأصل والتعليق.

(١٢) انظر ص ٣٠من الأصل والتعليق.

(١٣) نحو: إنَّ العلَّمَ نُورٍّ.

<sup>=</sup> على الفتح لامحل له من الإعراب، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والتقدير: لمّا نجح خالدٌ كافأت الجامعة خالدًا.

وأخواتها  $^{(1)}$ ، والفعل المستقبل إذا كان معه ناصب $^{(7)}$ .

لُمَّا (() إذا وقع بَعُدَها الماضي كانت ظَرفًا بمعنى المجازاة والوقت والحال تقول: لمَّا جئت أَكْرَمْ تُك، وإذا وقع بَعْدَها القول بالفعل المستقبل كانت حَرَف جَزَم (1) ، كقولك : لمَّا يَقُمْ ولمَّا يَذُهب.

(٣) للعلماء في حقيقة «لمّا» رأيان فيرى سيبويه ومُوافقوه أنّها حرف وجود لوجود، واختاره أبو حيان ، ويرى ابن السراج وأبو علي وابن جني وعبد القاهر أنّها ظرف بمعنى «حين» وقال ابن مالك : إنّها بمعنى «إذ» واستحسنه ابن هشام ، لأنّها مختصة بألماضي وبالإضافة إلى الجملة فقولك : جئت لمّا جئت، أيّ : حين جئت أو إذ جئت وهذا مانَصّ عليه المؤلف هنا وقال العكبري في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا أضاءت ﴾ لَمّا هنا اسم ، وهي ظرف زمان ، وكذا في كُلّ موضع وقع بَعْدَها الماضي، وكان لها جواب، والعامل فيها جوابها مثل: إذا».

إملاء مامنٌ به الرحمن للعكبري ٢١/١، وانظر في هذه المسألة شرح المفصل ١٦٤/٤، الإيضاح العضدي ص ٨٣، المحتسب ١٦٤/١، الكتاب ٢٣٤/٤، والبحر والأزهية ص ٢٠٨، والبحر المحيط ٢٩٧/٣، التصريح ٢/٠٤، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢٣/٢.

(٤) ونفي، والنفي بها ممتد إلى زمن المتكلم، وقلب لأنّها تقلب زمن المضارع إلى الماضي، وهي « لم» زيدت عليها «ما» فلّم تُغيّر عملها وهو الجزم، والنفى بها أبلغ من النفي به لم» لأنّها تدل على نفي الفعل متصلاً بزمن الحال، فهي لنفي التوقع غالبًا . وانظر شرح المفصل ١١٠/٨، وشرح الكافية ٢/٠/٢.

<sup>(</sup>١) كان خالدٌ قائمًا .

<sup>(</sup>٢) لَنْ ينجح كسول، ولن يضيع حق وراءه مُطَالبٌ.

توابع الاسم في إعرابه خمسة : وصفُ $^{(1)}$ ، وتأكيد  $^{(7)}$ ، ويدل $^{(7)}$ ، وعطف بيان $^{(4)}$  وعطف نسق $^{(9)}$ 

حَدُّ التوكيد؛ كُلُّ اسم وقع في الكلام لرفع الاتَّسَاع واللبس(١).

حَدْ الصلة: كُلُّ جِملةً خَبَرِيَّة تحتمل الصدق والكذب، وموضعة (٧) غير

- (١) والوصف إما حقيقي نحو جاءني خَالِدٌ المؤدب، وإمَّا سببي نحو جاءني خالدٌ الكريم أبوه .
- (٢) والتأكيد والتوكيد إمَّا لفظي نحو: الحق الحق واضع، وإمَّا مُعْنَوِي نحو: جاء الأمير نفسه.
- (٣) نعو : جاء خالد أخوك والفاروق عمر، وذاكرت الكتاب نصفه أعجبني الأستاذ علمه .
  - (٤) نحو: ياخالدُ الأمير.
  - (٥) كقوله تعالى:﴿ أماته هاقبره ثم إذا شاء أنشره﴾.
- (٦) قبال ابن عصيفور التوكيد لفظ يُراد به تمكين المنى في النفس أو إزالة الشك عن الحديث أو المحدّث عنه وقال أبو البركات الأنباري الفائدة في التوكيد التحقيق وإزالة التجوز في الكلام لأن من كلامهم المجاز، ألا ترى أنهم يقولون : مررت بزيد وهم يُريدون المرور بمنزله ومحله وحجاءني القوم، وهم يُريدون بمضهم.. المقرب ص ٢٦١، وأسرار العربية ص ٢٨٣.
- (٧) فالصلة هي التي توضع مدلول الموصول قال أبو البركات الأنباري معللاً لتسمية «الذي»، والتي، ومن ، وما ، وأي أسماء صلات قاله لأنّها تُفْتَصر إلى صلات توضحها وتبيّنها ، لأنّها لم تفهم معانيها بانفسها ألا ترى أنّك لو ذكرتها من غير صلة لم تفهم معناها حتى تضم إلى شيء بُعْدَها كقولك: الذي أبوه منطلق أو « الذي انطلق أبوه» وكذلك سائرها ، أسرار العربية ص ٣٧٩.

وانظر : شرح المفصل ١٤١/٣، واللباب ١١٦/٢.

مفتقرة إلى الكلام، وفيها عائد<sup>(۱)</sup>. الذي وألتي وتثنيتهما وجمعهما <sup>(۲)</sup>.

(۱) فإن قيل : قَلْمُ وجب العائد من الصلة إلى الموصول؟ قيل: لأنَّ العائديعلقها ويتمعها به ، وكذلك لم يَجُز أنْ يَرْتَفِع «زَيْدٌ» خرج» في قولهم الذي خرج زيد النَّه يُؤدي إلى أن تخلو الصلة من العائد إلى الموصول» أسرار العربية ص ٢٨١.

(٢) الذي والتي ، واللذان واللتان، واللذين واللات موصولات اسمية مختصة ظالذي يُخْتَصُّ بالمفرد المذكر، عاقلاً أو غير عاقل نحو: الذي فَهمَ النحو عبقري، الذي يُضيء في السماء قمر، وهي مبنية على السكون دائمًا غير أنَّها تكون في محلَّ رفع أو نصب أو جَرَّ أي تُعَرب حسب موقعها من الجملة، والتي: تختص بالمفردة المؤنثة عاقلة كانت أم غير عاقلة تقول: التي حفظت فرجها وأطاعت ربُّها مؤمنة، التي مائت الكون نورًا شَمْسٌ، وهي مبنية على السكون ، غيرأن لها محل من الإعراب وإعرابها حسب موقعها من الجملة ، واللذان بيختص بالمثى المذكر عاقلاً أو غير عاقل وهو مُعْرَب إعراب المثنى فيرفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة ، وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء نيابة عن الفتحة والكسرة تقول: نجع اللذان جُدًا في الامتحان، وأكرمت اللذين جُدًا في الامتحان ، وأشدت باللذين جُدًا في الامتحان ، اللتان الختص بالمثنى المؤنث عاقلاً أو غير عاقل ، وهو معرب إعراب المثنى بالألف رفعًا والياء نصبًا وجَرًا نحو. اللتان تؤدِّيان واجبهما ناجحتان ، رأيت اللتين تؤديان واجبهما ناجحتين، أشدت باللتين تؤديان واجبهما ، الذين: تختص بجمع المذكر الماقل، والأكثر والأشهر ألا تتغير حالتها رهمًا ونصبًا وجرًا لكونها اسمًا مبنيًا على الفتح دائما ، وإعرابها على حسب موقعها من الجملة نحو: الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ناجُون » « و« إنّ الذين يَتَمُسَّكُون بالكتاب والسنة ناجون » أشدت بالذين يتمسكون بالكتاب والسنة. والأولى الاقتصار على هذا الأشهر. اللات: ويختص بجمع المؤنث عاقلات=

أو غير عاقلات ، وهي مبنية على الكسر ، وإعرابها رفعًا ونصبًا وجرًا إعرابًا محليًا حسب موقعها من الجملة نعو: اللات يجتهدن في الطاعات لهن أجْرً عظيم، إنَّ اللات يَجَّ تَهِدن في الطاعات لهن أجدر عظيم، أشَدتُ باللات يجتهدن في الطاعات، وكاللات في الدّلالة على جمع المؤنث، اللاء وهي مثلها في البناء على الكسر، ومثلهما اللاتي واللائي إلاَّ أنهما مبنيان على السكون.

(۱) من الموصولات المشتركه ، إلا أن أكثر استعمالها في العقلاء كقوله عَزّ وجله ومن عنده علم الكتاب ، وكقولك: خَيْسُ أصدقائِكَ مَنْ صَدَقك لا من صَدَقك » وتستعمل في غير العاقل في ثلاث مسائل:

الأولى: أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل كقوله:

#### ♦ أسرُّبَ القطا هل من يعير جناحه ♦

الثانية : أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه «مُنْ» كقوله تعالى: ﴿أَمن يَخْلُقُ كُمن لايخْلُق﴾ .

الثالثة : أن يقترن به في عموم فُصلٌ به من كقوله تعالى ﴿ فمنهم من يمشي على بَطْنه، ومنهم من يمشي على أربع ﴾ لاقترانهما بالعامل في عموم «كُلُّ دابّة» . أوضَح المسالك ١٤٧/١-١٥٠ بتصرف .

- (٢) من الموصولات المشتركة وهي لما لايعقل، نحو« ماعندكم يَنْفُد» وله مع العاقل نحو« يُسُبِّع لله مافي السموات وما في الأرض» ولأنواع من يعقل نحو« فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وللمبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحًا: انظر إلى ماظهر» المقرب ص ٦٠، أوضح المسالك ١٥٠/١.
- (٢) تُبنَى إذا أضيفت وكانت صلتها جملة اسمية حُذف صَدْرُ صلتها ( المبتدأ) نحو: سَأَكْرِمُ أَيْهُمْ أفضل، وتعرب فيما عداً ذلك . وقَدْ تؤنث« أيّة» وتثنى (أيّان) وتجمع (أيّون) في المذكرين ، و«أيات» فيما عدا ذلك : اللباب ١٦٣/٢، والمقرب ص ٦١، وأوضح المسالك ١٥٢/١.
- (٤) أي بمعنى الذي والتي ، وليست موصولاً حَرْفيًا خلافًا للمازني، ومن وافقه =

# و«ذا» إذا كــان معــها «مـا» (٢) ، والأنــ بِمَــغـنَى

- ولا حرف تعريف خلافًا للأبي الحسن . وتقع على من يَعْقل ومن لايعقل المذكرين والمؤنثات، وتكون للمفرد والمثنى ، والجمع ، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ولا تكون موصولة إلا إذا دخلت على صفة صريعة ، فتكون الصفة مع مرفوعها هنا من قسم شبه الجمله ، الواقع صلة تقول: جاء الفاهم، أو الفاهمة ، أو الفاهمان أو الفاهمان أو الفاهمان أو الفاهمات ، أو الفاهمان أو الفاهمان أو الفاهمان أو الفاهمان أو الكافية المسالك ١٥٢/١، والباب ١٢٧/٢، وشرح المفصل ١٤٤٢، وشرح الكافية ٢١١/٢، وارتشاف الضرب ١٢١/١،
- (۱) والمشهور بناؤها على السكون المقدر على الواو، وإعرابها محليًا رضعًا ونصبًا وجرًا، وقَدْ تُعْرَب كقول منظور بن سحيم الفقعسي:

وحسبي من ذي عندهم ماكفانيا

فيمن رواه بالياء، وروى « من ذو» على البناء وهو الأشهر، والمشهور أيضًا إفرادها وتذكيرها كقوله:

\*وبِنْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْت \*

ومعلوم أنَّ البئر مؤنث وغير عاقل.

المقرب ص ٦٢، أوضع المسألك ١٥٢/١، ١٥٤.

(Y) أَيْ: الاستقهامية باتفاق، وسكوته عن تَقَدّم ، مَنْ «ذا» دليل عن عدم جوازه فقد قال في اللباب ١٣٣/٣ فإن قيل أفيجوز مثل ذلك في : مَنْ ذَا؟ قيل لا ، لأن مَنْ» تَخُصٌ مَنْ يَمْقل ، فليس فيها إبهام ما» ، وقال ابن هشام» أن يَتَقَدّمها استفهام به ما» باتّفاق، أو به مَنْ» على الأصح» ولا تكون «ذا ، موصولة إلا بثلاثة شروط:

أولها: أن تسبق بكلمة « ما» باتفاق و«مَنْ » على الأصح ، ويغلب أنْ تكون للماقل إذا وقعت بَعْدُ «من» ولغيره إذا وقعت بَعْدُ «ما».

ثانيها: الأ تكون ملفاة، وذلك بتقديرها مركبة مع ما» أو من فإذا قدرت =

الذين (۱) ، فهذه أسماء ناقصة تحتاج إلى صلة (۲) وعائد (۳) . الصلة على أربعة أضرب: (مبتدأ) (۱) وخبر، وفعلٌ وفاعل، وشرط وجواب، وظرف، نقول: جَاءَني الذي أَبُوه مُنْطَلق، وفي الفعل والفاعل، كقولك : رَأَيْتُ الذي قَامَ أَبُوه، وفي الشرط (كقولك) (٥) مَرَرْت بِالَّذِي إِنْ قَامَ قُمْتُ ، وفي الظرف (كقولك) (٢): مَرَرْتُ بِالَّذِي عِنْدَك.

انهما مركبان مع «ذا» فهما كلمة واحدة في إعرابها ومعناها وهو الاستفهام نحو ماذا الأطلال؟ وماذا عُطّارد؟ ومن ذا البطل؟ ومن ذا المقاتل؟

ثالثها: ألا تكون ذا اسم إشارة نحو: مَنْ ذا الذّاهب؟ ، ودماذا التواني. فلا تصلح في المثالين أن تكون موصولة لعدم وجود صلة بَعْدَها بسب دخولها على مفدد . ولأن المراد في آلمثالين : من هذا الذاهب؟ وما هذا التواني؟ اللباب ١٣٢/٢، ١٣٢، وأوضح المسالك ١٥٧/١-١٥٩، وشرح المفصل ١٤٩/٢، وارتشاف الضرب ٢٩/١، والكتاب ٢٤٠٤، ٤٠٥.

(١) وقد يُمَد أُلاء وهي لجمع المذكر كثير ولغيره قليلاً كقول الشاعر: ﴿ مَعَا حُبُّهَا حُبُّ الأَلَى كُن قبلها ﴿

والمراد بالألَى هاهنا جماعة الإناث بدل على ذلك الضمير الموضوع لجماعة الإناث في قوله «كُنَّ قبلها». اللباب ١١٩/٢، وشرح المصل ١٤٢/٣، والارتشاف ١٥٢٦/١، وأوضع المسالك ١٤٣/١، ١٤٤٠.

- (٢) لتبينها لأنّها لم تفهم معانيها بانفسها . أسرار العربية ص ٣٧٩، واللباب ١١٦/٢.
- (٣) لأنَّ المائد يعلقها بالموصول ويتممها به . شرح المفصل ١٥٠/١، والارتشاف (٣) ١٥٠/١، واللباب ١٢٥/٢.
  - (٤) في الأصل مبتدآء والصواب ماأثبته.
    - (٥، ٦) زيادة يتطلبها السياق.

- (۱) فَتَهُم ويدُّسَ فِعُلان جامدان غير مُتَصَرِّفين على الأصبَّ أمًّا دليل فعليتهما دخُول تُاء التأنيث الدّّالة على تأنيث الفاعل بهما ، واتصال ضمائر الرفع المتصلة بها ، حكى الكسائي نعمُوا رِجَالاً الزيدون ، وتاء التأنيث وضمائر الرفع المتصلة تختص بالأفعال، أمًّا جمودهما فَلَمَّا تضمناه من الزيادة على معنى الخبر، وذلك هو المبالغة ، فأشبهتا الحروف الموضوعة للمعاني، فألزمت طريقة واحدة ، وهو الجمود وعدم التصرف ، المرتجل ص ١٣٧٠ واللباب ١٨٣/١، والإنصاف ١٧٧١ ١٢٦.
- (٢) حَبِدًا كَهُ نِعْمِ المدح العام مع تَقْرِيب المدوح من القلب، لأنَّه فِعْلَّ مُشْتَقَ من مادة الحب وضاعله اسم إشارة للتقريب، وهي تنفرد عن « نِعْمَ» بهده الزيادة، وعند إيراد الذَّم قُلْه لاحبيدًا " ضاعرفه ، وعلة وجمودهما وعدم تصرفههما بهما بالحرف كه «نعْم وبشّ» ، أسرار العربية ص ١٠٧ واللباب ١٨٣/، وشرح لمحة الإعراب ص ١٧٩، ١٨٠ وقيل: إنَّ «حَبّ» فعل والفاعل ذا وقيل ركبت حَبّ مع ذا فصار اسمًا مبتدأ وقيل ركبت «حَبّ» مع «ذا» فصارا فيعًلا، ومن ثمّ اختلف في المرتفع بعدها في نحو« حبذا خالد، فعلى الأول يكون المخصوص بالمدح بعد «حبذا والمخصوص بالذم بعد» لاحبذا).

وعلى الثاني فالمرتفع خبره و«حبذا» مبتدأ ، وعلى الثالث فالمرتفع فاعل والأول أولى اللباب ١٨٨/١، ١٨٩ البغداديات ص ٢٠٥، والأصول في النحو 1٤٤/٢.

(٣) وهي فعل بدليل اتصال الضمائر بها وتاء التأنيث الساكنة نحود عَسَيْتُ، وعسوا، وعسين ، وعسن ، ومعناها: الإشفاق والطمع في قرب الشيء كقولك: عَسَى خالدُ أن ينجع، أي أطمع في قرب نجاحه، وهي فعل ماض جامد وعلة جمودها أنّها أشبهت الحروف، إذ كان لها معنى في غيرها ، وهو الدّلالة على قرب الفعل الواقع بعدّها ، وشبهها بالحرف يوجب جمودها =

- = اللبـاب ١٩١/١، وأسـرار العـربيـة ص ١٣٦، والكتـاب ٢٣٣/٤، ورح المفـصل ١١٦٧، والمغني ١٩١١، والمغني ١١٦/٧.
- (۱) الأولى أن يقول: فعلا التعجب، لأنَّ للتعجب صيغتان ماأفَعلَه ، وأفَعلِّ به ، وكلاهما جامدتان ، وعلة جمودهما: تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان مستحقًا في الوضع ، فاشبهتا الحرف في المعنى. أوضع المسالك ٢٦٢/٣.
- (٢) فعل دال على نفي الحال لايتصرف ووزنه وفعل، بكسر العين ثم التزم إسكان عينه تخفيفا ولجموده قبل إنه حرف وليس بشي بدليل: لست، ولستما ولستن، وليست، ولستن، ولسنن، وليسا، وليسا، وليسوا، ولست، ولسنن، وعلة جمودها وعدم تصرفها مشابهتها الحرف في المعنى فقد أشبهت مما المغني ٢٩٣/، وشرح الإعراب ص ٢١، واللباب ١٦٥/، وقد ذكرها المؤلف من قبل في مصاف حروف النفى . انظر ص ١ من الأصل.
- (٣) أي توكيد نسبة الخبر للمبتدأ وإزالة الشك عنها أو الإنكار، وهما في تحقيق هذا الفرض عنوض عن تكرير الجملة ، وفي ذلك اختصار تام مع حصول الفرض من التوكيد، والتأكيد بهما يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم ، وليس موضع شك . نحود إنَّ العلِّمَ نُورٌ ، عَلِمْتُ أنَّ الحَقَّ مُنْتَصِرٌ.
- (٤) ونَصَّ ابن عصفور على أنَّها للتوكيد قالء أنَّ وأنَّ ولكن، ومعناها التأكيد، . القرب ص ١١٧، وقال في الشرح، معنى «لَكِنَّ، التوكيد، وتُعطى مع ذلك الاستدراك، المغني ٢٩١/١ وقُسِّر الاستدراك بانَّ تنسب لما بَعْدَها حكمًا مخالفًا لحكم ماقبلها ، ولذلك لابُد أن يَتَقَدَّمَها كلام مناقض لما بَعْدَها نحو: ماهذا ساكنًا لَكنَّهُ متحرك، وقيل في معناه رفع مايتوَهَم ثبوته نحود ماخالد شجاعًا لَكنَّهُ كريم، ود هذا غَني ، لَكنَّهُ غير محسن، وهي بَسيطة لامركبة خلافًا لزاعمي ذلك. اللباب ٢٩١١، والمغني ٢٩١، والمقرب ص ١١٧، وشرح لمحة الإعراب ص ٢٠٠٠.

«كأنَّ» معناها التشبيه (۱)، «لَيْتَ» معناها التمني (۲)، «لَعَل» معناها التوقع والترجي (۲).

« كـمـاً » الكـاف مـ صـ درية (١) و«مـا» بَعْــد «إذا»

- (۱) المراد: تشبيه اسمها بخبرها فيما يشتهر به هذا الخبر ، نحو« كانَّ محمدًا أسدٌ، وكانَّ الفتاة قَمَرٌ ، وهو الغالب والمتفق عليه ، وقيل : إنَّها ترد للشك والظن نحوه كانَّ خالدًا قائم، أو في الدَّار أو عندك ، وحمل ابن الأنباري عليه « كانَّك بالشتاء مقبل أي أظنه مقبلا، وقيل: ترد للتقريب قاله الكوفيون: حَمَلُوا عليه « كانَّك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل » المغني ١٩١/١، وشرح لمحة الإعراب ص ٢٠٠٧، واللباب ٢٠٥/١.
- (٢) وتتعلق بالمستحيل غالبًا كقولك نَيْتَ الشباب يَعُود » وبالمكن قليلاً نحو: وياليت لنا مثل ماأوتي قارون وإن كان غير مطموع في نيله . المغني 1٨٥/١.
- (٣) ولا يكونان إلا في الممكن ، وقد تكون للإشفاق، والإشفاق لايكون إلا في الأمر المكروه المخوف نعو لعل النهر يُفرق الزرع والبيوت، وزاد ابن مالك فجعل من معانيها التعليل كقوله تعالى: ﴿ لعلّه يتذكّر أو يخشى﴾ والاستفهام كقول جَلّ شانه: ﴿ ومايدريك لعلّه يزكّى ﴾ التسهيل ص ٦١، والمغني ٢٨٧/١.
  - (٤) كما في قول الشاعر: وطَرْفُكَ إمَّا جِنْتنا فاحْسِنَّهُ كما يَحْسبُوا أَنَّ الْهَوَى حَيْثُ تنظرُ أراد: « كيما» يَحْسَبُوا وقول الآخر:

# لاتَظُلِمُوا الناسَ كما لاتظلموا

أراد: كيما لاتظلموا فد كما» مُؤلفة من «كي» المصدرية و«ما» الزائدة ، وحدفت الياء تخفيفًا ، والمضارع في البيتين السابقين منصوب بدكي» محذوفة النون إن كانت مَصَدرية -واللام مُقَدرة قبلها و«ما» بَمَدر (الكاف) زائدة ، ويرى ابن مالك: أن الكاف في «كما» هي الجارة ومعناها التعليل =

- و«ما» زائدة كافة وانتصب المضارع بُمْدُ (كما) بالكاف الدَّالة على التعليل حملا لها على «كي» لأنَّ معناها كمعناها ، ويرى الفارسي أنَّ أصل كما «كيما» فحذفت الياء للتخفيف، وهو أولى من قول ابن مالك ، فإن كون الكاف ناصبة لكونها بمعنى «كي» بعيد، وممّا يبعده أنَّ الكاف من عوامل الأسماء فكيف تكون من عوامل الأفعال؟.
- ومن ثم يتبين لك من قول المؤلف الكاف مصدرية انه أراد كيما ، فحد فت الياء تخفيفًا فصار «كما » فالكاف مصدرية على تقدير اللام قبلها وهو عين مذهب الكوفيين وارتضاه أبو علي الفارسي. الإنصاف ٥٨٥/٢ مسألة ٨ ، وشرح الكافية ٢٣٣/٢، وما بعدها والجنى الدّاني ص ٤٨١، ورصف المبانى ص ٢١٣.
- (١) كَـمَـاً فِي قَـوله تعـالى﴿ ولا يأبَ الشهداء إذا سادُعُـوا﴾ و﴿ إذا، فِي الآية للظرفية المحضة وهي ظرف لدياب، إملاء مامن به الرحمن ١٢٠/١، وقال الله عَز وجل﴿ ولا على الذين إذا مَا أَتَوْكَ لتَحْملُهُم قُلْتَ لاأَجِدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْه تَوَلّوا﴾ و«إذا في الآية للماضي و«ما زائدة المفني ١٩٥/٠.
- (٢) الواو أصل حروف العطف ومعناها مطلق الجمع نحوة جاء خالد فعصام وهي لإشراك مابعدها فيما قبلها في الإعراب وفي حكم واحد، وقد ترد بمعنى «أو فتفيد: التقسيم كقولك: الكلمة اسم وفعل وحرف» والإباحة نحوة جالس الحسن وابن سيرين» أي أحدهما ، التخيير نحوة تزوج سعاد وأختها أي إحداهما ، والفرق بين التخيير والإباحة ، عدم جواز الجمع في التخيير، وجوازه في الإباحة.

«لا» حرف عطف ، ومعناه الإثبات للأول، والانتفاء عن الثاني

تقول: قَامَ زَيْدٌ لا عَمْرو<sup>(۱)</sup>، «بَلْ» حرف عطف، ومعناها الإضراب عن الأول. والإثبات للثاني<sup>(۲)</sup>؛ « لكن حُرْف عطف ، ومعناها الاستدراك .

(۱) قال العكبري وأمًّا (لا) فتثبت الفعل الأول دون الثاني، ولا يحسن إظهار العامل بَعْدَها ، لثلا يَلْتَبِسَ بالدّعاء . ألا ترى أنَّك لو قُلْت: قَامَ زَيْدٌ لاقَامَ عمرو، لأشبه الدّعاء عليه ، اللباب ٢/٢٦١ ، وشرط العطف بها : إفراد معطوفها ، وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقًا نحو: هذا خالد لا عمرو وإضرب الولد لا البنت، أو نداء خلافًا لبعضهم نحو : ياخالد لابكر، وألا يَصَدد أَحَدُ مُتَعَاطفيها على الآخر ، نَصّ عليه السهيلي، وهو حَقِّ : فلا يجوز جاءني رَجُلٌ لا أمرأة أوضح المسالك يجوز جاءني رَجُلٌ لا خالدٌ ، ويجوز جاءني رَجُلٌ لا مرأة أوضح المسالك

«بل» ولا لنفي ماقبلها . المقرب ص ٢٥٥.

(٢) قال العكبري « وأمّا (بل) فَتَشرك بها في الإعراب ، وتُضرب بها عن الأول نفيًا كان أوّ إثباتًا ، كقولك: ماقام زيد بل عمرو، وقام زَيدٌ بل عمرو، ومن ها استعملت في الغلط... اللباب ٤٢٧١، وانظر المقرب ص ٢٥٥، وشرط العطف بها إفراد معطوفها ، وأن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نَهي، ومعناها بعد الإيجاب والأمر سلب الحكم عمّا قبلها وجعله لما بعّدها نحو قام خالدٌ بل عصام ، و« ليقم خالدٌ بل عصام ، وبعّد النفي أو النهي تقرير حكم ماقبلها وجعل ضده لما بعدهما نحو : ماأكرمت لئيمًا بل كريمًا ، ماأسات مظلّومًا بلّ ظالمًا ، المقرب ص ٢٥٥، أوضح المسائك ٢٨٦٦٣ -٢٨٨، والمغني مالزورا إن دخلت بل» على جملة فهي حَرفُ ابتداء فقط، ومعناها إمّا الإضراب الإبطالي كقوله تعالى ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بلّ عبادً مكرمون ﴾ أو الانتقالي نحو قوله تعالى ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بلّ عبادً مكرمون ﴾ أو الانتقالي نحو قوله تعالى ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بلّ عبادً مكرمون ﴾ أو الانتقالي نحو قوله تعالى ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بلّ عبادً مكرمون ﴾ أو الانتقالي نحو قوله تعالى ﴿ وقالوا اتخد المحرب (٢)، وتحفة الغريب مكرمون أو الجنى الدنيا ﴾ أوضح المسائك ٢٨٦٣ م (٢)، وتحفة الغريب المحرب الجنى الدنيا و الديا و الدنيا و الدنيا و الدنيا و الدنيا و الدنيا و المناسلاك ١٩٥٣، و المدنيا و الدنيا و الدنيا و الدنيا و الدنيا و الدين الدنيا و الدنيا و الديا و الدنيا و الديا و ا

ولا يُعْطف بها إلا بَعْدَ النفي (١) تقول: ماقام زَيْدٌ لكن عمرو. «أم حرف عطف ومعناها الاستفهام، وتكون مُعَادِلةَ الهمزة ، بمعنى أي (٢)،

(۱) قال أبو البقاء العكبري وأمًّا (لكن) فللاستدراك مُشَدَّدة كانت أو مخففة ، وليست للفلط ، إلاّ أنّها في العطف مُخفَّفَة البته ، وما بعدها مخالف لما بعدها ، لأنَّ ذلك هو معنى الاستدراك ، وإذا كانت معها(» لواو) فالعطف بها لابع لكن فالاستدراك لازم، والعطف عارض، ولا يُعْطف بها إلاّ بعد النفي، وذهب الكوفيون إلى العطف بها بعد الإثبات اللباب الا٢٧١، وقال ابن هشام وأمًّا «لكن» فعاطفة ... وإنَّما تَعْطف بشروط: إفراد معطوفها ؛ وأن تُستبق بنفي أو نهي ، وأن لاتقترن بالواو ، نحو: مامررت برجل صالح لكن طالح و « لايَقُمْ زَيِّدٌ لكن عمرو وهي حرف ابتداء إن تلتها جملة كقوله:

إنَّ ابْنَ وَرْقَاءَ لاتُخْى بوَادرُهُ لكنْ وَقَائِعُهُ في الحَرِّب ثُتَنَظُرُ

أو تَلت واوًا نحو« ولكن رسول الله » .. أو سبقت بإيجاب نحو قام زيد لكن عمرو لم يَقُم اوضح المسالك ٣٨٣/، ٣٨٥، ٣٨٦، وجواهر الأدب ص ٢٠٢، ٢٠٣، والجنى الدّانى ص ٥٩٨، ٥٩٠، والتصريح ٤٧/٢، والأشمونى ١١٠/٣.

(Y) قال العكبري: أمّا «أمّ، فَيُعَطَفُ بها متصلة ومنقطعة : فالمتصلة هي المعادلة لحرف الاستفهام ، ويُقدر الكلام فيهما بد أيّهُمَا ، كقولك: أزيدٌ عنْدَك أمّ عَـمَـرُو: أيّ : أيّهُمَا عنْدَك أمّ اللباب ٢٩/١٤٤ ، ٢٩ فدام المتصلة ، هي المسبوقة بكلام مشتمل على همزة التسوية؛ أو على همزة استفهام يُراد منها ومن «أم» التعين، ويكون معناهما في هذه الحالة هو «أيّ الاستفهامية ، همثال أم المسبوقة بهمزة التسوية قوله تعالى (سواء عليهم اأنذرتهم أم لم تُنذرهم لايؤمنون وقولك: « لاأبالي بالعدو أقادم بالليل أم بالنهار، وكقوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عليْكُمْ أَدْعَوْتُهُوهُمْ أم أنتم صامتون ومن الأمثلة يتبين لك أنّ «أم» المتصلة المسبوقة بهمزة التسوية لاتقع إلا بين جملتين خبريتين في تأويل مفردين، ومثال أم المتصلة المسبوقة بهمزة يُراد =

ومنقطعة بمعنى : بل والهمزة (١) و إمّا ه حَرْفُ عطف بِمَعْنَى أوْ ، ويكون الشك فيها من أوْل وهلة ، والشك في اوه بَعْدَ اليقين ، تَقول: قام إمَّا زَيْدٌ وإمَّا عمرو، فيقع الشك أوَلا ؛ وتقول: قام زَيْدٌ أوْ عَمْرو، فيقع الشك ثانيًا بَعْدَ اليقين (١).

بها وبدأم، التعيين ، قوله تعالى ﴿ أَأَنتم أَشُدُ خَلَقًا أَم السماء ﴾ فدأم، في الآية وقعت بين مضردين توسط بينهما مالا يُسْأل عنه ، وقوله تعالى: ﴿ وإن أدري أقريب أمّ بعيد ماتوعدون ﴾ ودأم، في هذه الآية وقعت بين مضردين تأخر عنهما مالا يُسْأل عنه ، وتقع بين جملتين لا في تأويل مضردين ضعليتين عنهما مالا يُسْأل عنه ، وتقع بين جملتين لا في تأويل مضردين فعليتين كقوله: ﴿ أَهُم سُحَمّدٌ أَم قعد، واسميتين نحو قوله: ﴿ أَأَنتم تخلقونه أَم نحن الخالقون ﴾ والجواب بالتعيين ، وانظر: المغني قوله: ﴿ أَأَنتم تخلقونه أَم نحن الخالقون ﴾ والجواب بالتعيين ، وانظر: المغني 1/13، ٢٤، وأوضح المسالك ٣١٨٠٣ -٣٧٣، والمقرب ص ٢٥٣.

(۱) قال ابن الأنباري\* فالمنفصلة يَتَقَدّمها الاستفهام والخبر، ولا يقع بُعّدُها إلا الجملة ، وتتقدر وحدها بدبل» و« الهمزة» وجوابها «نَعَمّ» أو الا» وليست بعاطفة ، وذلك نحو قولك عقام زَيّدٌ أم عمرو قائم» التقدير: ( بل أعمرو قائم») أسرار العربية ص ٢٥٢، واللباب ٤٢٩/١، والتسهيل ص ١٧٦، والجنى الدّانى ص ٢٠٦، والأشموني ٤٢٢/٢.

(٣) قال أبو البركات المكبرية وإمًّا كاو في الشك والتخيير والإباحة ، إلاّ أنّها أشبت منها في الشك لأنك تبتدى بها شاكًا ود أو يأتي بها بعد لفظ اليقين اللباب (٤٢٥)، ومشالها في الشك د قام إمّا زيّد وإمّا عمرو إذا لَمْ تملم الجائي منهما، وتردد إماء للتخيير كد أو نحو تزوج إمّا سعاد وإمًّا داختها والإباحة نحود جالس إمًّا العلماء وإمًّا الزُّمَّاد، والفرق بينهما جواز الجمع في الثاني وعدمه في الأول، والإبهام نحود حَضَر إمًّا خالد وإمًّا عصام ، مع علمك بالحاضر =

«حَتَّى» بمعنى «الوَاوِ» (أَ وتَعْطفُ قَليلاً على كثير من الجنس، تقول: قَدمِ الحاج حَتَّى المشاة، وما بَعْدَها دَاخلٌ فيما قَبْلَهما (٢).

- منهما. والتفصيل كقوله تعالى ﴿ إمَّا شاكرًا وإمَّا كفورا﴾ ، وقيل إمّا » كه أو ،
   في المعنى فقط ويؤيده قولهم \* إنَّها مجامعة للواو لزوما » والماطف لايدخل على المعاطف أوضح المسالك ٢٨٢/١، والمقرب ص ٢٥٢ ، والمغني ١٠٢، ٦٠ ، جواهر الأدب ص ٢٠٤ ، التسهيل ص ١٧٤ ، الجنى الدّاني ص ٥٣٢ .
- (۱) ويرى الرضي أنَّ «حَتَّى» الماطفة مثَّلُ هُمَّ» في الترتيب والمهلة لكن مهلتها متوسطة بين الفاء وبين ثُمَّ ، ويرى السيوطي أنَّها كالواو لمطلق الجمع ، أمَّا الترتيب فقال عنه ابن مالك إنَّه دَعْوَى بلا دليل ، ففي الحديث، «كُلِّ شيء بقضاء وقَدر حَتَّى المجز والكيس» وليس في القضاء ترتيب، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات. شرح الكافية ٢٦٩/٢، الهمع ٢٦٣٦/، والجنى الدّاني ص
  - (٢) للعطف بدحتى» ثلاثة شروط:

الأول: أنَّ يكون معطوفها اسمًا ظاهرًا لامضمرًا فلا يجوز قام الناس حَتَّى أنا، قال ابن هشام «ذكره ابن هشام الخضراوي ولم أقف عليه لغيره » المغني / ١٢٧/١ وأوضح المسالك ٣٦٥/٣٠.

الثاني: كونه بَعْضًا من المعطوف عليه ، إمَّا تحقيقًا نحو الكلت السمكة حتى رأسها، و قدم الحاجّ حَتَّى المشاة ، وإمَّا تقديرًا كقوله:

القى الصحيفة كي يخفف رحله والزّاد حَتَّى نَعْلَهُ القاها فيمن نصب «نَعْلَه فإن ماقبلها في تأويل، القى مايثقله، أو شببهاًا بالبعض نحو \* أعجبتني الجارية حتى حديثها». الثالث: كونه غاية في زيادة حسية نحو «فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف، أو معنوية نحو « مات الناسُ حَتَّى الأنبياء، أو في نقص كذلك نحو: « المؤمن يُجَّزَى بالحسنات حَتَّى مثقال النّرة، ونحو « غلبك الناس حَتَّى الصبيان أو النساء» المغني ١٢٧/١، ورصف المبانى ص ١٨١، وشرح المفصل ١٩/٨، والأزهية ص ٢١٤، ٢١٥.

«منّ « حَرْفُ جَرّ ، معناها ابتداء الغاية في المكان (١) ، وتكون للتبعيض (٢) ، وتكون زائدة بَعْدَ النَّفي (٢).

وتكون الستفراق الجنس ، كقوله تمالى: ﴿ فَاجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأُوثَانِ ﴾ (٤) وتُستَعْمَلُ فِعْلَ أَمْرِ من المين (٥) وهو الكذب.

- (۱) كقوله تعالى: ﴿ من المسجد الحرام﴾ وقوله ﴿إنَّه من سليمان﴾ وفي الزمان قاله الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وهو الحق ودليلهم من أول يوم، وفي الحديث؛ فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، وتأولهم البصريون، ومالايحتاج إلى تأويل أولى من العديث عداج ، المغني ١٩١٨، ١٦٩، وأوضع المسالك ٢١٨/٢، ٢١٨، والقرب ص ٢١٧.
  - (٢) كقوله تعالى:﴿ حتى تنفقوا مِمَّا تحبون﴾ وأخذت من المال .
- (٣) وشرط زيادتها: أن تسبق بنفي أو نَهْي أو استفهام بهل ، وأن يكون مجرورها نكرة وهو إمّا فاعل نحوه مايأتيهم من ذكر ، أو مفعولاً نحو هل تحس منهم من أحد الله أو مبتدأ نحو همل من خالق غَيْرُ الله وحينئذ تكون لاستغراق الجنس نحوه ماجاني من رَجُلٍ أو لتأكيد استغراقه نحوه ماجاني من أحد المتنراقه نحوه ماجاني من أحد المتنراق الجنس نحوه ماجاني من أحد المنائك ٢٥٣٠–٢٨، والمغني ٢٢٢/١، ٣٢٣.
- (٤) سبورة الحج آية ٣٠. وقبال في اللبناب ٢٥٤/١ أن تكون لبهان الجنس كقوله تعالى في فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، أي الرجس الحاصل من جهة الأوثان، وهذه أشبه بالتي هي للابتداء، فقول المؤلف هنا لاستغراق الجنس غير دقيق والصواب لبيان الجنس، أمّا التي لاستغراق الجنس فهي الزائدة في نحو قولك ماجاءني من أحد، لمحة الإعراب ص ١٢٥، والمقرب ص ٢١٧، وترد من لمان أخرى غير ماذكر ، انظر: المفني ١٨/١-٣٢٣، وشرح المفصل ١٢/٨.
  - (٥) وفيمله: مان يُمين أي كذب : جواهر الأدب ص ١٣٦.

«على» حرف جَرَّ ومعناها: الاستعلاء (١)، وتُستَّعَمَّلُ اسمًا بِمَعْنَى « فوق» (١) وفعْلاً من العُلُوَّ ، فَيَتَصرَّفُ ويرتفع الفاعل به (١) ، ويكون حَرَّف جَرَّ. «إلَى» حرف جَرَّ ومعناها؛ انتهاء الغاية (٤) وتُستَّعْمَلُ بمعنى النعمة وهي مفرد الآلاء (٥)، وفِعْلُ أمر للائتين .

(۱) كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ وترد لمان أخرى منها: الظرفية
 كقوله تعالى ﴿ على حين غفلة ﴾ أي : في حين غفلة ، المجاوزة كقوله:
 ♦ إذا رضيت على بُنُو قُشْيْر ﴿

أي عنى، المصاحبة كقوله تعالى ﴿إِنَّ رَبُّك لَّذُو مَغْفِرة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلَّمِهِم ﴾ أي مع ظُلَّمهِم . المصاحبة كقوله تعالى ﴿إِنَّ رَبُّك لَّذُو مَغْفِرة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلَّمهِم .

(٢) وذلك إذا دخلت عليها «منّ» كقوله: غَدَتٌ منْ عَلَيْهِ بَغَدَما تُمَّ ظِمْوْها تَصِلُّ وعَنْ قَيْض بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ المُغني ١٤٥/١، ١٤٦، والقرب ص ٢١٥، وأسرار العربية ص ٢٥٦.

(٣) قال ابن عصفور « وتكون فعلاً إذا رضعت الضاعل ومضارع «يَعْلُو» ومصدر «عُلُوا» كقوله تعالى: ﴿ إنَّ فرعون علا في الأرض﴾ ، رصف المباني ص ٢٧١، وأسرار العربية ص ٢٥٧.

- (٤) زمانًا كقوله تعالى: ﴿وَاتَمُوا الصيام إلى الليل﴾ أو مكانًا كقوله تعالى: ﴿ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ وقد ذُكِرَ لها سبعُ معان مَردُها إلى انتهاء الفاية زمانًا أو مكانًا ومن ثمّ لايجوز لنا أن نَمّدل عن هذا المنى الأصلي إلا بدليل، شرح الكافية ٢٢٤/٢، الكتاب ٢/٠٢١، والجنى الدّاني ص ٢٩٥- ٣٨٨ ، واللباب ٢٥٦/١، وفيه إلى، لانتهاء الفاية ، وهي مقابلة لدمن».
  - (٤) آلاء: جمع مفرده إلا والأ.
  - (٥) الآلاء ، النعم واحدها ، إِنِّي و أَلَوَّ، وأَنِّي والى وإلى. القاموس المعيط(ألى) والمصباح المنير ص ٢٧.

«عن» حَرْف جَرٍّ ، وممناها: المجاوزة والانتقال<sup>(١)</sup>، وتُستَّعمل اسمًا بمعنى الناحية <sup>(٢)</sup>.

«في» حَرِّفُ جَرِّ، ومعناها: الوعاء والظرفية<sup>(٣).</sup>

(۱) قال أبو البقاء (ومعنى عن المجاوزة والتّعدي ، وقولك : أخذت العلم عن فلان مجاز، لأن علمه لم ينتقل عنه ، ووجه المجاز أنك لمًا تلقيته منه صار كالمنتقل إليك عن مَحلّه ، اللباب ٢٥٧/١ وسيبويه يَقتَصر عليه ولم يتجاوزه قال وأمًا (عن) فلما عدا الشيء، وذلك قولك: أطعمه عن جُوع ، جعل الجوع منصرفًا تاركًا له قد جاوزه ... الكتاب ٢٢٦/٤ وقد أثبت لها الكوفيون معان أخرى منها: البدل كقوله تعالى: ﴿ واتقوا يومًا لاتجزي نفس عن نفس شيئًا ﴾ وفي الحديث صُومي عَن أمّك ، الاستعلاء: نحو: ﴿ فَإِنَّمَا يبخل عن نفسه وقوله لا الفضلت في حسب عني . مرادفة بعد نحو «عمّا قيل ليصبحن وقوله لا الفضلت في حسب عني . مرادفة بعد نحو عن عباده ويعفو عن الدمين » مرادفة من : كقوله ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ الاستعانة نحو السيئات ﴾ . مرادفة الباء : كقوله ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ﴾ . المغني ٢٤٠١-١٤٤١

والجنى الداني ص ٢٤٢، ٢٤٤، جواهر الأدب ص ١٦٢ وما بَعْدَها، التسهيل ص ١٦٤، والمقرب ص ٢٢١،

(٢) وذلك إذا دخل عليها حرف الجر«منِّ» كانت بمعنى الناحية ، وما بُعْدُها مجروا بالإضافة كقوله:

فلقد أراني للرماح دريثة من عن يَميني تارة وأمامي وهي إذا كانت اسمًا مبنية لشبهها بالحرف في نقصانها ، لأنك لاتقول: جُلَسْتُ عَنْ، كما تقول جُلَسْتُ ناحية وجانبًا، اللباب ٣٥٨/١، والمغني ١٤٩/١، المعرب ص ٢١٤.

(٣) فأصل وضعها للظرفية في الزمان والمكان إمًّا حقيقة كقوله تعالى (الم . غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعدغلبهم سيغلبون في بضع سنين >=

وتُسْتَعْمَلُ فَعْلُ أَمْرٍ مِنْ (وفي) $^{(1)}$  يَفِي $^{(1)}$ .

«رُبَّ» حَرْف جَرْ ومعناها التقليل، وتختص بالنكرة دون المعرفة ، وهي تلزم صدر الكلام (٢) ، وتستعملُ اسماً لمفرد

أو مجازًا كقوله ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ وقال سيبويه وأمّا ، في هفي الموعاء ، تقول: هو في الجراب ، وفي الكيس، وهو في بطن أمه ، وقال المبرد » وأمّا «في ه فإنّما هي للوعاء نحو: زَيّدٌ في الدّار، واللص في الحبس، فهذا أصله وقد يتسع القول في هذه الحروف، ،وإن كان مابدأناه به الأصل، نحو قولك : زَيّدٌ ينظر في العلم، فصيرت العلم بمنزلة المتضمن ، وإنّما هذا كقولك : قد دخل عبد الله في العلم وخرج مِمّا يملك » الكتاب ٢٢٦٤، وقد استعملت في معان أخر منها: الاستعلاء : كقوله ﴿ ولأصلبنّكم في جنوع النخل ﴾ التعليل: ففي الحديث أنَّ امرأة دخلت النَّار في هرة حبستها ، المصاحبة: ﴿ ادخلوا في أمم ﴾ أي معهم . المقايسة: نحو ﴿ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ ، وبمعنى الباء كتوله: نحو ﴿ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ ، وبمعنى الباء كتوله:

#### ﴿ فِيصيرون في طعن الأباهر والكلي ﴿

المغني ١٦٨/١، ١٦٩، وأوضع المسالك ٣٨/٣، ٣٩ وجسواهر الأدب ص ١١٠، وشرح المفصل ٢٩٨، ٢٠٨. ٢١.

- (١) في الأصل وفا وما أثبته هو الصواب لأنَّ ألفه منقلبة عن ياء.
- (٢) الفعل وفى لفيف مضروق فاؤه واو ولامه ياء قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها والمضارع منه يُفي، بحذف فائه لوقوعها بين ياء وكسرة ، والأمر منه ف وصلاً وفة وقفًا.
- (٣) وهو مَذْهب البصريين فهي عندهم حَرْفُ جَرِّ ومعناها التقليل، ولا تقع إلاً في صدر الكلام، لأنّها تشبه حروف النفي إذ كانت للتقليل، والقليل في حكم المنفي، والدليل على حَرْفيتها أنَّ معناها في غيرها، وما بَعْدَها مجرور دائمًا، فكانت حرفًا كسائر أخواتها، وأنّها توصل معنى الفعل إلى مابَعْدها إيصال غيرها من حروف الجر، وأنّها تتعلق أبدًا -بفعل ،وهذا حكم حرف الجر، =

= أمَّا الكوفيون فيقضون باسميتها لأنَّه أخبر عنها فقالوا:

إن يقتلوك فإنِّ قتلك لم يَكُنْ عارًا عليك ورُبَّ قَتْلٌ عار ولأنها لاتكون إلا صدرًا وحروف الجر تقع متوسطة ، لإنها لإيصال معاني الأضعال إلى الأسماء، ومنا ادَّعاه الكوفيون مردود، أمَّا الإخبار عن (رُبُّ) فمردود، لأنَّ «رُبُّ» لَيْسَ لها معنى في نفسها حَتَّى يَمنِعُ نسبة الخبر إليها ، ولذلكِ تكون الصفة تابعة لمجرور «رُبّ» هي الإهراد والجمع والتذكير والتأنيث، و«رُبُّ» متحدة المنى، فَعُلِمَ أنَّ الخبر ليس عن رُبّ، وأمَّا قوله « رُبَّ قتلٌ عار» فشاذ لأيعُول عليه ، والوجه فيه أنَّه خبر مبتدا محذوف أي: ( هو عار) والجملة صفة لدقتل، أمًّا كونها في صدر الكلام فلأنَّها تدل على التقليل وتقليل الشيء يُقارِب نفيه أشبهت حروف النفي، وحروف النفي لها صُدر الكلام ، وممَّا يؤكد حرفيتها أنَّها وقعت مبنية من غير عارض عرض ولو كانت اسمًا لكانت معربة . أسرار العربية ص ٢٦١، ٢٦٢، الجنيّ الدّاني ص٢٤٢، واللباب/٣٦٣-٣٦٦. أمَّا معناها فمختلف فيه ، فقيل: التقليل، وهو اختيار المؤلف، وقيل للتكثير والتقليل بها نادر، وقيل للتكثير في موضع المباهاة والافتخار، وقيل: لادلالة على أيهما والسياق هو الذي يعين المراد وعندي أنها صالحة للمعنيين والسياق هو الذي يحدد المراد». وانظر: شرح الكافية ٣٤٢/٢، الجنى الداني ٤٤٠، وشرح المفصل ٢٨/٨، والمقتضب ٦٦٢، ٢٨٩/٤، والكتاب ١٦١/٢، وجواهر الأدب ص ١٨٣، ورصف المباني ص ١٨٨.

(١) وواحده : «رَبّ» بفتح الرّاء وتشديد الباء.

(٢) تقول: رُبُّ ابنك: من التربية بمعنى الإصلاح أي أصلع ابنك.

(٣) والإلصاق إمَّا حقيقي نحوء أمسكت بخالد، إذا قبضت على شيء من جسمه، ومجازي نحود مررت بخالد، أيِّ: الصقّت مروري بمكان يَقْرُب من خسالد. المفني ١٠١/، والمقسرب ص ٢٢٣. والإلصاق مَعْنَى لايُفارق «الباء» ولذلك أقتصر عليه سيبويه ، الكتاب ٢١٧/٤. =

(١) وهي الدَّاخلة على آلة الفعلُ نعو: « كتبت بالقلم، ونبعت بالسكين، ونجرت بالقدوم، قيل: ومنه الباء في ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ لأنَّ الفعْلُ لايتاتى على الوجه الأكمل إلاَّ بها، المقرب ص ٢٢٤، والمفنى ١٠٣/١.

(٢) للتوكيد، وزيادتها في خمسة مواضع:

أحدها: الفاعل، وزيادتها فيه غالبه، وواجبة وضرورة، فَتُزَاد الباء غالبًا في فاعل كفي، كقوله ﴿كفى بالله شهيدًا﴾، وواجبة في فاعل أَفْمِل في التمجب نحود أكّرم بخالد، لضرب من إصلاح اللفظ، وضرورة كقوله:

أَلُمْ يَاتِيكَ والأنْبَاءُ تنمى بِمَا لأَقَتْ لَبُونُ بَني زياد

وقيل: «الباء» متعلقة بدتنمى» وفاعل ياتي» مضمر فالمسالة من باب التتازع. الشاني: المفعول به نحو﴿ وهُزِّي إليك بِجِنْع النخلة﴾ و﴿ ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة﴾.

الثالث: المبتدأ نحو« بِحَسْبِكَ درهم»

الرابع: الخبر: وهو ضَرِيان: غير موجب فينقاس نحو «لَيْسَ خالدٌ بقائم «و» ماالله بغافل» وَمُوجَبٌ فيتوقف على السماع وجعلوا منه «جزاء سيئة بمثلها ﴾ والأولى تعلق بمثلها باستقرار محذوف هو الخبر.

الخامس: الحال المنفي عاملها كقوله:

فما رجمت بخائبة ركاب حكيم بن المُسيَّبُ مُنتَهَاها

المقرب ص ٢٢٣، والمغني ١٠٦/١-١١، وشرح المفصل ٢٣/٨.

(٣) كتوله تمالى ﴿عينًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ أي: منها، أثبته الأصممي وأبو علي الفارسي، والكوفيون وابن مالك ، الجنى الدّاني ص ٤٣ والمغني ١٠٥/١ وترد لمعان أخرى منها: السببية نحو ﴿كُلا أَخذنا بذنبه ﴾ والظرفية نحو ﴿ولقد نصركم الله ببدر ﴾ المقابلة ع ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ وقولك: اشتريته بألف ، المجاوزة: نحو: ﴿فاسأل به خبيرا ﴾ الاستملاء: نحو: ﴿ من إن تأمنه بقنطار ﴾ القسم، وهو أصل حروفه نحو، بالله لأفعلن ،، التعديه، =

«اللام» حَرْفُ جَرٍّ ، ومعناها: المِلْكُ (١) ، والإستحاق (٢) ، والمِلْكُ أَخَص من الاستحقاق (٢) .

«الكاف» حَرْفُ جَرِّ ومعسناها التشبيه(1)، وتكون زائدة ودخولها

وتُسمَى «باء» النقل نحو« قُمتُ بخالد» أيّ : أقمته، المقرب ص ٢٢٤، والمفني
 ١٠١-١٠٠١، رصف المباني ص ١٤٤، جواهر الأدب ص ١٧، وصا بعدها ، والجنى الداني ص ٧٧و ٤٩.

(١) كقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَافِي السَّموات وَمَا فِي الأَرْض ﴾.

- (٢) ولام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات ، نُحو: « الحَمْدُ لله» و«الْعزَّة لله» و« الْمْرُ لله» ونحو« ويل للمطففين» و«لهم هي الدُّنيا خزي» لله» و « الأمْرُ لله» ونحو« ويل للمطففين» و «لهم هي الدُّنيا خزي» ومنه « للكافرين النار» أي : عذابها . المفني ٢٠٨/١، وبعضهم يَستَقني بذكر الاختصاص عن الملك والاستحقاق، ويمثل له بالأمثلة المذكورة ونحوها قال ابن هشام « ويرجحه أنَّ هيه تقليلا للاشتراك ، أنَّه إذا قيل « هذا المال لزيد والمسجد ، لزم القول بأنَّها للاختصاص مع كون «زيد» قابلاً للملك ، لثلا يلزم استعمال المشترك في معنيه دفعة، وأكثرهم يمنعه » المغني ٢٠٨/١، ٢٠٨.
- (٣) لأنَّ كُلِّ ملك استحاق، وما كُلِّ استحقاق ملكا ولو عُبْر بالاختصاص لكان أولى من هذا التعدد للمعاني، فالاختصاص بمعناه العام أصل معانيها ملكا نحو ﴿ لله ماهي السموات وما هي الأرض﴾ أو شبهه نحو ﴿إنَّ له أبًا شيخًا﴾ ، أو تمليكًا نحو: جَعلَتُ لك أعوانًا من أصدقائك البررة ، أو استحقاقًا : نحو: ﴿ولله العزة ولرسوله﴾ أو تعليلاً نحو « العلم ضروري لدهع الجهل» وهناك معان أخرى للام ، المغني تعليم للأم ، المغني الكانية ٢١٨/ ٢١٨، ورصف المباني ص ٢١٨، الجنى الدّاني ص ٩٦ ، وشـرح
- (٤) كقوله تعالى ﴿وَرِّدَةُ كَادِّهَانِ ﴾ وكقولك: زَيِّدٌ كالأسد، وفتاة كالبدر، وانظر المقرب ص ٢٢١، واللباب ٣٦١/١، والمفني ١٧٦/١، وأوضع المسالك ٢٦١١.

كخروجها<sup>(۱)</sup>، أو تستعمل بمعنى «مثل» فتكون اسما<sup>(۲)</sup>. «مُذْ» (<sup>۲)</sup> حَرْفُ جَرٍّ ، ومعناها: ابتداء الغاية من الزمان (۱) ، وتُستَعَمَلُ اسمًا

(١) قال ابن الأنباري، وأمَّا الكاف فمعناها التشبيه ، وقَدْ تكون زائدة كقوله تعالى﴿ ليس كمثله شيء﴾ وتقديره : ليس مثله قال الشاعر:

#### لواحق الأقراب فيها كالمقق

وتقديره: فيها المقق، وهو الطول... أسرار العربية ص ٢٦٤، وانظر: المغني / ١٧٩١، وأوضح المبالك ٢٧/٤.

(۲) ولا تُستَعْمَلُ اسمًا عند سيبويه والمحققين إلا في ضرورة الشعر كقوله:
 ♦ يَضْحَكُنُ عَنْ كَالْبَرْد المُنْهَمَّ ♦

ودليل اسميتها دخول حرف الجر عليها والجار خاص بالأسماء، وأجاز وُقُوعَها اسمًا في سعة الكلام كُلُّ من الفارسي والأخفش ونفر كثير، فإذا قلت: خالد كالأسد، فالكاف عندهم اسم بمعنى مثل خبر المبتدأ والتقدير: خالد مثّل الأسد، وعندي أنها صالحة للاسمية والحرفيَّة. اللباب ١٨١/١، وأوضح المسالك ٥٣١/، 30، والمغنى ١٨٠/١.

- (٣) قيل: إنّها أصل قائم بذاته ، وقال ابن الأنباري الأصل فيها «مُنّد» بدليل أنّك لو صفرتها أو كسرتها لرددت النون إليها ، فقلت في تصغيرها «مُنَيّد» وفي تكسيرها «أمناذ» لأنّ التصغير والتكسير يُردّان الأشياء إلى أصولها ، فدل على أنّ الأصل، في مُدّ: مُنّد» أسرار العربية ص ٢٧٠ وهو رأي الرماني، حروف المعاني ص ١١٣، وقال المالقي: إن كان اسمًا فأصلها «مُنّد» وإن كان حرفًا فأصل ، فلا يُطلب له اشتقاق ، ولا وزن ، ولا أصل. رصف المباني ص ٢٢٣ وقال أبو البقاء» لمكبري». وعلّة ذلك أنّ أصل (مُدّ) (مُنّد) فَحُدفَت نونها ، والحذف تصرف.. ويدل على الحذف أنّك لو سميت بدمُدّ ثُمَّ صغرته أو كسرته أعدتها فقلت مُنيّد وه أمناذ) اللباب ٢٦٩/١٠.
- (٤) قال ابن هشام «إنهما (مُذْ ومُنْذ) حرفا جَرْ بمعنى «من » إن كان الزمان ماضيًا ، وبمعنى «في» إن كان حاضرًا ، وبمعنى (منْ) و «إلى جميعًا» إن كان معدودًا=

## بمعنى الأمد<sup>(١)</sup>، ومثلها مُنذُ.

نحو: مارايته مُذْ يوم الخميس، أو مُذْ يَوْمِنِا ، أو عامنا، أو مُذْ ثلاثة أيّام،
 المنني ٢٣٥/١.

#### (١) وذلك في موضعين:

أحدهما: أن تدخل مُذْ ، ومُنْذ، على اسم مَرْفُوع نحو: مارايتُهُ مُذْ يومان أو « مُنذُ يَوْمُ الجمعة ، وهما حينتُذ مبتدآن ، وما بَعْدَهما خبر، أي أمد انقطاع رؤيتي إيَّاه يَوْمَان ، ومَبِّدا انقطاع رؤيتي إيّاه يوم الجمعة ، وقيل إنهما متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وما بعدهما مبتدأ مُؤخر، ومعناهما بيّن وبين مُضافين فهما ظرفان والتقدير فيما سبق: بيني وبين لقائه يومان، وفيه تكلف ظاهر، وقيل هما ظرفان ، والمرفوع بعدهما فاعل لكان تامة محذوفة ، والتقدير: « مارأيته مُذْ كان يَوْمان ، ومُذْ كان يوم الجمعة».

الثاني: أن يدخلا على الجملة ، فعليه كانت ، وهو الغالب، كقوله:

♦ مسازال مُذّ عقدت يُدَاه إزاره ♦

أو اسمية ، كقوله:

### ♦ وما زلت أبغي المال مُذْ أنا يَافع ♦

وهما حينئذ ظرفان مضافان : فقيل إلى الجملة ، وقيل: إلى زمن مضاف إلى الجملة ، وقيل: إلى زمن مضاف إلى الجملة ، وقيل: مبتدآن، فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو خبر . المغني ٢٣٥/١، ٣٢٥/١، شرح الكافية ١١٨/٢، ١١٩.

ومُنذُ ، ومُنذُ ، إذا كان حرفين بُنيًا كسائر الحروف، وإن كان اسمين بُنيًا لتضمنها معنى الحرف وبنينا مُذْ، على السكون على أصل البناء، وبنيت مُنذُ على الضم، إتباعًا لضمة الميم ، لمّا وجب تحرك الذّال، أسرار العربية ص ٢٧١، ٢٧٢.

حَدُّ البدل، إعلام السامع بمجموع الاسم على جهة البيان منْ غَيْر أنْ يَنْوي بالأول الاطراح<sup>(١)</sup>. يَنُوي بالأول الاطراح<sup>(١)</sup>. حَدُّ القسم : جملة خبرية يُذْكَرُ فيها ليُؤكِّد بها<sup>(٢)</sup>، جسواب القسم على

(۱) لفظًا وإن كان مَنْوِيَّ اطَّرَاحه معنى قال ابن عصفور البدل: إعلام السامع بمجموع اسمين أو فعلين على جهة تبين الأول أو تأكيده، وعلى أن ينّوي بالأول منهما الطّرح مَعْنَى لا لفظًا ، همثال مجيئه للتبين ، قولك: (قام أخوك زَيْدٌ ، ومثال مجيئه للتأكيد (جَدَعْتُ زيدًا أنفه، همعلوم مِنْ قولك: (جحدعت زَيْدًا، أنهَ المَجيئه للتأكيد (جَدَعْتُ زيدًا أنفه، همعلوم مِنْ قولك: البدل على نية استثناف عامل، فإذا قُلْتَ : (قام زَيْدٌ أخوك) فالتقدير : قام أخوك ، هتركك الأول، وأخذك في استئناف كلام آخر طرّح منك له واعتماد على الثاني، والدليل على أنّه في نية تكرار العامل إظهاره في بعض المواضع نحو قوله تعالى: ﴿ قال الملأ الذين استكبروا من قومه ، للذين استضعفوا لمَنْ آمن منهم، فاعاد اللام، والدليل على أنّه لايُتَوى به الطّرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه في مثل قولك : ضَرَبْتُ زَيْدًا يَدُه، المقرب ص ٢٦٦ اللفظ إعادة الضمير عليه في مثل قولك : ضَرَبْتُ زَيْدًا يَدُه، المقرب ص ٢٦٦ ممّا سبق يتبين لك مافي تعريف المؤلف من قصور، ظو قال: في حَدَّه: إعلام ممّا سبق يتبين لك مافي تعريف المؤلف من قصور، ظو قال: في حَدَّه: إعلام ممّا سبق يتبين لك مافي تعريف المؤلف من قصور، ظو قال: في حَدَّه: إعلام

(٢) الضّمير في فيها، يعود على المقسم به لأنّه يدخل على الجملة الخبرية ليؤكدها، ولو قال في حُدّه: القسم: هو كُلّ جملة يُؤكّدُ بها جملة أُخْرَى كلتاهما خبرية ، لكان أبين، ألا ترى أن قولك والله لأفعلُن، أصله: أقسم بالله لأفعلَنَ ، فالكلام جملتان خبريتان والأولى مُؤكّدة للأولى، إلاّ أنَّ الفعل حُدف لدلالة حرف الجر والجواب عليه ، وقد يظهر الفعل مع الباء قال تعالى: ﴿ واقسموا بالله جَهدٌ أيهانهم﴾.

يَنُّوى بِالأولِ الاطراح لفظًا لا معنى ، لكان أضبط وأشمل.

السامع بمجموع اسمين أو فعلين على جهة البيان أو التأكيد من غير أن

ضريين واجب، ونفي، فالواجب حرفان إنَّ واللام (١)، وللنفي حَرَّفَان: «ما» و«لا». (٢).

«مَنْ» على أربعة أضرب: استفهامية (٢)، وشرَطية (٤)، وموصولة بمعنى الذي (٥) ، ونكره مَوْصوفه بمعنى إنسان (٢)، وهي سُوَّال عَمَّن يَعْقل.

- (١) نحود والله لزَيدٌ منطلق، والله إنَّ زيدًا لمنطلق، والله إنَّ زَيدًا منطلق، والله لقد قام خالدٌ فد إنَّ » و«اللام، حرفان يربطان المقسم به بالمقسم عليه في الإيجاب، المقرب ص ٢٢٥.
- (٣) وهما لربط المقسم به بالمقسم عليه إن كان الجواب نفيًا نحو« والله ماقام خالدٌ» « والله لايقوم خالدٌ، ويجوز حذف «لا» في المستقبل لأمن اللبس بالإثبات لأنّه في الإثبات تلزمه النون. اللباب ٣٧٨/١، ٣٧٩، والمقرب ص ٢٢٦ فجواب القسم إمًّا موجب وإمّا منفي، فللموجب حرفان إنَّ واللام ، وللمنفى حرفان ما ، ولا ، والفرض من الإتبان بهذه الحروف هو ربط المقسم به بالمقسم عليه .
- (٣) كقوله تعالى: ﴿مَنْ بَمَنْنَا مِنْ مَرْقَدِنا؟﴾ وقوله جُلِّ شانه ﴿ فَمَنْ ربكما ياموسى؟﴾ وإذا قيل: مَنْ يَفْعَلُ هذا إلا زَيْدٌ؟، فهي «مَنْ» الاستفهامية أشربت معنى النفي، المغنى ٢٧/١.
  - (٤) كقوله تعالى ﴿مَنْ يَفْعَلْ سُوءً يُجُزَّ بِهِ ۗ وكقولك: مَنْ يَزْرَعْ يَحعصُدُ».
  - (٥) كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرُ أَنَّ الله يُسْجُّدُ له مَنْ في السموات ومن في الأرض﴾.
    - (٦) قال ابن هشام ونكرة موصوفة ، ولهذا دخلت عليها « رُبّ» في قوله:
       رُبٌّ مَنْ أَنْضَجّتُ غَيْظًا قُلْبَهُ قَدّ تَمَنَّى لِي مَوْتًا لَمْ يُطَع وصفت بالنكرة في نحو قولهم «مَرَزّتُ بِمَنْ معجب لك.

وقال حُسَّان رضي الله عنه:

فَكَفَى بِنَا فَضَلاً على مَنْ غَيْرُنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّد إيَّانا ويُحتمل الموصولية ، وعليهما ويُحروى برفع غير، فيحتمل أنَّ منْ على حالها، ويَحتمل الموصولية ، وعليهما فالتقدير: على مَنْ هو غَيْرُنا ، والجملة صفة أو صلة... المغني ٣٢٨/١.

«ما» علَى ضَرَبِين: اسم وحَرْف، فالاسم على خمسة أضرب: تعجبية (١) واستفهامية بمَعْنَى :أيَّ شيء (٢) وشرطية بمعنى إنْ (٦) وموصولة بمعنى الذي (٤)،

ونكسرة موصوفة بِمَعْنَى شيء (٥)، وهي سُوَّال عَمَّا لايَعْقِل، وعن صفات من يعقل (٦)، والحرف على خمسة أضَّرُب:

- (۱) كقولك «ماأجمل الإيمان ، وما أقبع الكفره والدليل على اسميتها عود الضمير من «أفعًل» عليها والضمير لايعود إلا على الأسماء، وهي مبتدأ لأنها صالحة للإسناد إليها أي الإخبار عنها ، المقرب ص ۸۱، وأوضع المسالك ٢/٢٥، وأسرار العربية ص ١١٢.
- (۲) كما في قوله تعالى: ﴿ وما أَدْراك ماهي﴾ ﴿ مَالُوَّنُها﴾ و﴿ ماتلك بيمينك ياموسى﴾ ويجب حَنْف ألف «ما» الاستفهامية إذا جُرَّتٌ ، وإبقاء الفتحة دليلاً عليها ، نحو: « فيم ، وإلام : وعَلاَم ، وبم » المغني ٢٩٨٨١.
- (٣) كقوله تعالى: ﴿وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله ﴾ وقوله ﴿ مانَنْسَخُ مِنْ آية أو ننسها نَأْت بخير منها. ﴾.
- (٤) ويطلق عليها المعرفة الناقصة ، لافتقارها زيدًا إلى الصلة التي تتم معناها» كقوله تعالى:﴿مَاعِنْدَكُمْ يَنْفُدْ وَمَا عِنْدَ الله بَاق﴾.
  - (٥) كقولهم: مَرَرْتُ بِمَا مُعْجَبُ لك، أي: بِشَيء مُعْجَبِ لك وقوله:
     لمَا نَافع يَسْعَى اللبيبُ ، فلا تكن لِشَيْء بِعَيد نَفْعُهُ الدَّهرَ سَاعِياً
     أي: لشيْء نافع.
- (٦) قال سيبويه: ومَنْ ، وهي للمسألة عن الأناسي، ويكون بها الجزاء للأناسي، وتكون بمنزلة الذي للأناسي..ودما مثلها إلا أنَّ دما ، مبهمة تقع على كُلِّ شيء» ٢٢٨/٤ ومثالها قوله تمالى: ﴿ماذا تُغْقِدُون﴾ أيْ دأيُّ شيء تفقدون، ومجيئها اسم استفهام كثير شائم. شرح لمحة الإعراب ص ٢١٦.

(۱) وهي تدخل على الجمل اسمية كانت أم فعلية ، فإنْ دخلت على الاسمية أعملها أهل المجاز عمل السمية وخماهن أهل المجاز عمل السمية وخماهن أمهاتهم وأمهن أمهاتهم وأمهن أمهاتهم وأمهن أمهاتهم وأمهن أمهاتهم وأمهن أمهاتهم التميميون وبلغتهم جاءت قراءة عاصم ماهن أمهاتهم الرفع ولغة تميم أقوى قياسا ولغة الحجاز أكثر استعمالاً، ولا تعمل عندهم حملاً على «نيس» إلا بشروط. انظر شرح لمحة الإعراب ص١٢٧، عندهم حملاً على «نيس» إلا بشروط. انظر شرح لمحة الإعراب ص١٢٨، اللهاب ١٧٥/١-١٧٨ وإن دخلت على الفعلية لم تعمل نحو ماحضر المعلم، وما يهمل المجد وتدخل على الماضي فلا تؤثر في معناه - كما مثلنا - وتخلص المضارع للحال، وإنما أهملت هنا ، لأنها حرف غير مختص فحقه ألاً يعمل ، ولذلك كانت لغة تميم في إهمالها مع الاسمية أقوى قياساً . الجني الداني ص ٢٦٧، رصف المباني ص ٢٦٢، والغني ١٠٣٠.

(٢) نحو ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُم ﴾ و ﴿ مِمَّا خَطِيآتُهِم ﴾ و ﴿ أَيُّما الأجلين ﴾ و زيادتها هاهنا لمجرد التوكيد، وتزاد عوضًا في نحو « أمَّا أنت منطلقا انطلقت » والأصل: لأنْ كُنْت منطلقاً انطلقت » فد ما » عوض عن «كان ».

(٣) وهي «ما » المتصلة به حيث » و «إذ » قال سيبويه. ولا يكون الجزاء في «حَيّثُ، ولا في « إذ » حَتّى يُضم إلى كُلُّ واحد منهما «ما » فتصير «إذ » مع «ما » بمنزلة إنَّما وكأنما، وليست «ما » فيهما بلغو ، ولكن كُل واحد منهما مع «ما » بمنزلة حرف واحد ». الكتاب ٥٦/٣، ٥١، ويُضَهّمُ من كلام سببويه أن «حيث » و «إذ » لا يجازى بهما إلا إذا ضم إليهما «ما » ومن ثم صارت ما «مهيئة لهما لعمل الجزم في الأفعال، قال أبو البقاء «وأما (حيث) فلا تجزم إلا إذا كانت معها (ما) لوجهين:

أحدهما: أنَّ «حيث» تلزم إضافتها إلى الجمل، والمضاف يعمل الجر، وهو من خصائص الأسماء، فلا يعمَّلُ الجزم المختص بالأفعال.

والثاني: أنَّ (حيث) تقع بَعْدَها الأسماء والأفعال: فَلَمْ تَحْتَصَّ، فَادَخَلْتَ عليها ما التقطعها عن الإضافة ، فتهيء لها العمل في الفعل..» اللباب ٢/٥٥، ٥٥. وقال: أصل (إذّما) عند سيبويه (إذّ) الزمانية ركبت معها (ما) فنقلتها عن الاسمية فهما حَرْف، ولَمَّا نقلت عن ذلك جُعلَّتَ شرطية ، لأنّها في الأصل ظرف زمان ماض ، فلَمًا نقلت استعملت فيما مقتضاه الزمان» اللباب ٢/٥٥.

الفاعل على ثلاثة أضرب: فاعل في اللفظ والمنى ، كقولك: قَامَ زَيْدٌ ، وفاعل في المنى دون وفاعل في المنى دون المنى، كقولك: مَاتَ زَيْدٌ (١)، وفاعل في المنى دون اللفظ، كقولك: كَثَمَ الله (٢). اللفظ، كقولك: إنَّ زَيْدًا ذَاهبٌ، إنْ تُكْسَرُ (٢) في أربعة مواضع (٤) :إذا كانت مُبْتَدأة: كقولك: إنَّ زَيْدًا ذَاهبٌ،

وطال، وعلة ذلك شبههن به رُبَّ، ولا يُدْخلن حينتُذ إلا على جملة ضعلية صُرَّح بفعلها نحوه قَلَّما يَثْرك القائد موقعه ، أو كافة عن عمل النصب والرفع وهي المتصلة بدإنّ، وأخواتها نحوه إنَّما محمد قائم ، وقوله تمالى: ﴿كَانَما يُسَاقُون إلى الموت﴾ وحينئذ تُسَمَّى بالمهيئة، أو كافة عن عمل الجرّ كالدّاخلة على «رُبّ» وجينئذ تهيئها للدُخول على الجمل كقوله:

♦ رُبُّما أوفيت في عَلَّم ♦

وكذا الدَّاخلة على الكاف، كقوله:

♦ كُمَا سَيْفُ عمرو لَمْ تَخُنَّهُ مَضَارِبُه

لم يذكر المؤلف من أنواع «ما» الحرفية « المصدرية ونحو (عزيز عليه ماعنتم) ﴿ مادمت حيا ﴾

- (١) لأنَّ الفعل لَمْ يَصندُر منه حقيقة ، وإنَّما كان فاعلاً في اللفظ لأنَّه أُسنَد إليه فعّلُ.
- (٢) لأنَّه في اللفظ مجرور بالباء الزائدة ، وهو وإن كان مجرورًا في اللفظ إلاَّ أنَّه مرفوع في المحل (المنى) لأنَّه فاعل بدليل سقوطها في قوله :

♦ كفي الشيب والإسلام للمرء ناهيا♦

- (٢) أي: ممزتها.
- (٤) وتُكْسَر همزة إنَّ، في مواضع أخرى زيادة عَمَّا ذكره المؤلف هنا وهاك هي: أ- أنْ تقع « إنَّ» صَدْرَ صلة، نحو: « جامني الذي إنَّه قائم، ومنه قوله عَذَّ وجل﴿ وَأَتَهْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَضَاتِحَهُ لتنوء﴾ ، وإنَّما كسرت هاهنا لأنَّها في حكم الابتداء.

ب-أن تقع في جملة في موضع الحال نحو «زرته وإنِّي ذو أملٍ، ومنه قوله =

وإذا وقعت بعند القول، كقولك: قُلْتُ: إنَّ زَيْدًا ذَاهبٌ، وإذا كانت جوابًا للقسم، كقولك: والله إنَّ زَيْدًا ذاهب، وإذا وقع في خبرها اللام، كقولك: إنَّ زَيْدًا لَذَاهبٌ.

الإضافة على ضَرْبين: محضة وغير محضه، فالمحضة (١) على ضَرْبين: إضافة بمعنى «اللام»، كقولك: غُلامً زَيْد، أي: غلام لزيد، وإضافة بمعنى «من»، كقولك: ثَوْبُ خَزِّ وَتكَّةُ قَزْ، أيْ: منَّ خَزِّ (٢).

- (۱) أيّ خالصة من تَقدير الإنفصال، وتُسمَّى معنوية لإفادتها أمرًا معنويًا وهو إمّا تَعَرَّف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة نحو« كتاب خالد وقلم عصام ، أو تخصصه إن كان نكرة نحو: كتاب رَجُل وقلّمُ امرأة، أو تخصص المضاف دون تعرفه إذا كان المضاف متوغلاً في الإبهام كغير ومثل، ولذلك صح وصف النكرة بهما نحو: مَرَرَّتُ بِرَجُل مِثْلِك أو غَيْرِك. شرح ابن عقيل 21/3، وأللباب ٢٨٩/١.
  - (٢) فإن قيل: فما الفرق بين الإضافة التي بمعنى اللام ، والتي بمعنى «من»؟ قلنا الفرق من ثلاثة أوجه:

أحدهما : أنَّ التي بمعنى اللام» يكون الثاني فيها غَيْر الأول في المعنى، والتي بمعنى «مِنْ» يكون الأول فيها بعض الثاني.

الثاني: أنَّ التي بمعنى اللام الايصح فيها أن يُوصف الأول بالثاني، والتي بمعنى «من المُصح فيها ذلك .

الثالث: أنَّ التي بمعنى « اللام» لايصح فيها أن ينتصب الثاني على التمييز =

تعالى: ﴿كَـمُـا أَخـرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْـتِك بالحق، وإنَّ فـريقًـا من المؤمنين
 لكارهون﴾.

ج- أن تقع بَعْدَ فِعْلٍ مِن أفعال القلوب، وقد علق عنها باللام نحو« عَلِمْتُ إنَّ خالدًا لقائم» .

د- أن تقع خَبَرًا عن اسم ذات نحو: شوقي إنَّه شاعر، أو خبرًا لكان نحو: كان خالدٌ إنَّه مخلص. كان خالدٌ إنَّه مخلص.

■ للأول، والتي بمعنى منّ، يُصِعّ فيها ذلك كقولك: هذا باب حديدًا، وهذا خاتم ذَهبًا ، اللباب (۳۸۸/ واقتصار المؤلف على هذين المعنيين ، دليل على أنّه لم يرتض قسول من يذكر من مسعاني الإضافة أن تكون على معنى في شحو ﴿ بل مكر الليل﴾ ،و«شهيد» الدّار، ذكره ابن مالك وتبعه شُرّاح الألفية . أوضع المسالك ۸۵/۲، وشرح ابن عقيل ۲۳/۲.

(١) وهي لاتفيد تخصيصًا ولا تَعْرِيفًا ، وضابطها :أنْ يَكُونَ المضاف صفةً تشبه المضارع في كونها مرادًا بها الحال أو الاستقبال، وهذه الصفة ثلاثة:

اسم الفاعل نحوه ضَارِبُ خالد»، واسم مفعول نحوه مُضَرَّوب العبد، والصفة المشبهة نحوه حُسَن الوَجهُ، وهذا الضابط يشمل الضريين الأولين من الأضرب الأربعة التي ذكرها المُؤلف، وهما: إضافة اسم الفاعل، والصفة الشبعة .

فإنّ قيل: وما الدليل على أنَّ هذه الإضافة لاتفيد تعريفًا ولا تخصيصًا؟ والجواب من وجوه:

أ- وصف النكرة بها في نَحُو ﴿ هَدِّيًّا بِالغِ الْكَعْبَةَ ﴾».

ب - وقوعها حالاً في نحو ﴿ ثاني عطَّفه ﴾.

ج - دخول ، رُبِّ، على المضاف في قوله:

♦ يَارُبُ غَابِطِنَا لَوْ كان يَطْلُبُكُمْ

وإنما الغرض منها التخفيف بعدف التنوين في قولك ضارب خالد، ورفع القبح كما في قولك مررت برجل حسن الوجه » فإن في رفع الوجه» قبح خلو الصفة من الضمير العائد على الموصوف، وفي نصبه ، قُبح إجراء اللازم مجرى المتمدي، وفي الجر بالإضافة رفع القبحين . أوضح المسالك ١٩١/٣، وابن عقيل ١٥٥/٣، وابن عقيل ٢٥/٣،

الاستقبال كقولك: هذا رَجُلٌ ضَارِبُ زَيْد غَدًا أَوْ الآن، وإضافة الصفة إلى مابَعْدَها كقولك: مَرَرَّتُ بِرَجُل حَسَنِ وجَهْه، وإضافة الاسم إلى صفته في المعنى، على سبيل الحذف، كقولك: مَستَجَدُ الجامع(١)، وإضافة «أفعل» إذا كان للمفاضلة، كقولك: هذا رَجُلٌ أَعْلَمُ النّاس(٢)

الحال على أربَعة أضْرُب: حال مُنْتَقِلَة (٢)، كقولك: جَاءَ زَيْدٌ رَاكبًا ، وحال مُؤكدة (٤)،

- (Y) قال العكبري « والضرب الثاني يَحْصُل فيه التعريف، وذلك في موضعين: أحدهما إضافة (أَفْعَل) كقولك: زَيْدٌ أَفْضَلُ القوم ، ف « افضل» معرفة عند الأكثرين » . اللباب ٢٩٠١، ومن ثمّ تعلم أنّ إضافة الاسم إلى صفته في المعنى على سبيل الحذف، وأن إضافة (أفعل) مريدًا به المفاضلة ، إضافة غير محضة إلا أنّ التعريف يَحْصُل بهما .
- (٣) قال العكبري « وإنَّما لزم أن تكونَ الحال منتقلة ، لأنَّها خَبَرٌ في المنى، والأخبار تتجدد، فيجهل المتجدِّد منها ، فتمس الحاجة إلى الإعلام به « اللباب ٢٨٥/١.
- (٤) الحال المؤكدة، هي التي يُستَفَادُ معناها بدون ذكرها ، وذلك بأنَّ يَدُلُّ عاملها على على معناها نحو: قولك: لا تَعْتُ في الأرض مُفْسدًا» ، أو يَدُلُّ صاحبها على معناها نحو قوله تعالى: ﴿إليه مَرْجِعكم جميعًا﴾ أو تدل على معناها جملة سابقة نحو قولك مُحمُودٌ أَبُوك عطوفًا، وهي إمًّا مؤكدة لعاملها لفظا ومَعْنَى نحو ﴿ وأرسلناك للناس رسولا﴾ أو مَعْنَى فقط نحو ﴿ فتبسَّم ضاحكًا =

<sup>(</sup>۱) قال أبو البقاء: « وأمًّا الضرب الثاني فهو إضافة الشيء إلى مايصح أن يكون صفة له : كه صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وجانب الغربي) فيجعلونه على غَيْر مَحْض . لأن الأصل أن تقول : الصلاة الأولى، والمسجد الجامع ، ولكن للَّ أضيف تأوّل على حذف موصوف تقديره: صلاة الساعة الأولى ، ومسجد المكان الجامع ، ومن هذا الوجه لم يكن محضًا ، إلا أن التعريف يحصل به » اللباب ٢٩١١، وشرح ابن عقيل ٤٩/٣.

كقوله: ﴿ وَهُوَ الْحَقَّ مُصَدَقًا ﴾ (١) وحال مُقَدَّرة (٢) كقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّة خَالِدِينَ فَيهَا ﴾ (٦) ، وحال موطأة (٤) ، كقوله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا كَتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا ﴾ (٥) .

- و ﴿ وَلَّى مُدْبِرًا ﴾ وإمَّا لصاحبها نحو ﴿ لاَمْن مَنْ في الأَرْض كُلُهم جميعًا ﴾ ، وإما لمضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدتين نحو قولك: زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا . وهذه الحال واجبة التاخير، عن الجملة المذكورة ، وهي معموله لمحذوف وجوبًا ، تقديره: أحقه ونحوه والتقدير في المثال السابق: أحُقُّهُ عَطُوفًا . شرح ابن عقيل ٢٧٦/٢ ٧٧٧، وأوضح المسالك ٢٤٢/٢، ٢٤٢، والنب ٢٨٨/١، والخصائص ٢٠/٣، وشرح الكافية ٢١٥/١.
- (۱) البقرة آية ۹۱ قال المكبري وإنما كانت هذه الحال مؤكدة لأن الحق لايكون البقرة آية ۹۱ قال المكبري وإنما كانت هذه الحق بالتصريح المغني عن الاستتباط، والعامل في هذه الحال مافي الجملة من معنى الفعل، تقديره: وهو الثابت مُصَدِقًا، وصاحب الحال الضمير في ثابت اللباب ٢٨٨٨،
- (٢) قال ابن هشام « وهي المستقبلة كمررت برجل معه صنقر صائدًا به غدًا » أيّ:
   مُقَدَّرًا ذلك ، ومنه ﴿ ادخلوها خالدين﴾ المغني ٢/٥٦٥.
  - (٣) هود آية ١٠٨. أي : مُقَدِّرًا لهم ذلك،
- (٤) قال الرضي: « فمن الأحوال التي جاءت غَيْر مشتقة قياسًا الحال الموطئة ، وهي اسم جامد مَوْصُوف بصفة هي الحال في الحقيقة ، فكانً الاسم الجامد وطًا الطريق لما هو حال في الحقيقة لمجيئه قبلها موصوفًا بها ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ قَرَانًا عَرَبِيًا﴾ شرح الكافية ٢٠٧/، ٢٠٧، والمفنى ٢٥٥/٢، واللباب ٢٩٥/١.
- (٥) الأحقاف ، آية ١٢، ولسانًا عربيًا ، حال من الضمير في مصدق. نتائج الفكر للسهيلي ص ٢٩٦، ٣٩٧.

حُدّ المضمر المنفصل: كُلّ مكنى يقوم بنفسه ، ولا يحتاج في الذكر به إلى

حَدّ الشرط: سبب يَظْهَرُ عِنْدَ وجُودِه مُسَبِّب (٢) ، حَدّ جواب الشرط: مسبب يظهر عند وجوده سببُ<sup>(٣)</sup> .

حُدِّ التعجب: ماخفي سببه وخرج عن نظائره(1).

(١) أي يقع في أوّل جملته فيبتدىء به الكلام ، فهو يُسنَّقَلُّ بنفسه عن عامله، فيسبق المامل، أو يتأخر عنه مُفْصُولاً بفاصل نحو: أنا مؤمن، وأنت عالم ، ونعن مخلصون ، وإيَّاك أكرمت، وما الحريص إلاَّ أنا ، وما الحريصون إلاَّ نحن، ومن ثُمّ قال ابن هشام في حَدّه : « وهو مايبتدا به ، ويقع بَمَّدَ «إلاّ» نحو« أنا» تقول « أنا مؤمن» و« ماهام إلا أنا» أوضح المسالك ٨٦/١.

(٢) السبب (فعل الشرط) المُسَبِّع جواب الشرط) والجواب مُستبَّب عن الشرط لأنَّ المتكلم يَمَّتبر تحقق مَدَّلول السبب (فعل الشرط) ووقوع معناه شرط لتحقق مدلول الجواب ووقوع معناه، ولا يمكن- عنده- أن يتحقق معنى الجواب ويَحْصُل إلا بعد تحقق مَعْنى الشرط وحصوله ، إذ اليتحقق

المشروط إلا بُعْدُ تحقق شرطه.

(٣) أي يكون مضمونه مسببًا عن مضمون الشرط نحو: إنَّ تَجنَّني أكَّرمُكَ فالأكرام مستبب عن المجيء، ولولا المجيء (مضمون الشرط) ماكان (الاكرام) مصمون الجواب، وقد يكون الجواب ليس مسببًا عن الشرط كقولك: إن كان النهار موجودًا كانت الشمس طالعة ، فوجود النهار لَيْسَ سببًا في طلوع الشمس، وإنَّما هو ملزوم ، والجواب لازم له ، ومن ثُمَّ يقولون : إنَّ الشرط ملزوم دائمًا ، والجزاء لازم؛ سواء أكان الشرط سببًا أم غير سبب.

(٤) وقال العكبري، التعجب: هو الدهش من الشيء الخارج عن نظائره المجهول سببه ، وقد قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب » اللباب ١٩٦/١ وقيل: هو انفعال يَحْدُث في النفس عند الشعور بامر خفي سببه ولعل ماذكره المؤلف وما أثبته هنا هو معناه اللغوي أمًّا اصطلاحًا فقد عرفه ابن عصفور بقوله « استعظام زيادة في وصف الفَّاعل خُفِيَّ سبها ، وخرج بها المتعجب منه عن نظائره ، أو قلّ نظيره فيها » المقرب ص ٧٦.

الأسماء على ثلاثة أضْرُب: منْهَا مايُوصف ولا يُؤكِّد (١)، ومنها مايُوَكَّدُ ولا يوصف وهي المضمراتُ (٢)، ومنها مايوصف ويُؤكِّد وهو باقسي

(۱) وهو النكرة ، فإنّها توصف باتّفاق ، كقولك: جامني رَجُلٌ عالم ، وطّالبٌ فاهم، ولا تُؤكّد النكرة عند البصريين سواء أكانت محدودةٌ كيوم، وليلة ، وشهر واسبوع ، وحوّل أم غير مَحْدُودة كوقت، وزمن ، وحين، لأنّ التوكيد كالوصف والفاظه معارف، والنكرة لاتوصف بالمعرفة ، والنكرة لاتَنْبُتْ لها في النفس عين، تَحْتَملُ الحقيقة والمجاز فَيُفَرقُ بالتوكيد بينهما ، ألا ترى أنّ قولك : جاءني رَجُلٌ ، لايَحْتَملُ تَفْسيره بد كتاب رَجُل، لأنّ المجاز في هذا الاستعمال لاينفلب حتَّى يُدفع بالتوكيد، وأجاز الكوفيون تُوكيد النكرة إنّ أفاد تَوْكيدُها وهو الصحيح – وتحصل الفائدة بإن يكون المؤكد مَحْدُودًا، والتوكيد من ألفاظ الإحاطة نعود صُمْتُ شَهْرًا كُلُهُ ، واعْتَكَفْتُ أسبوعًا كُلُه، وقوله :

وَلَكِنَّه شَاقَه أَنْ قَيل ذَا رَجَبُ يَلَيْتَ عِدَّة حَوْلٍ كُلُّه رَجَبُ وَقُولِ الآخرِ: تَعْتُلُنَي الذَّلْفَاءُ حَوْلًا أكتما.

وقول الآخر: قَدْ صَرْت البكرة يُومًا أجمعا

وأمام هذه الشواهد لايسمنا إلا قبول توكيدها إن كان في توكيدها فائدة ، قال ابن مالك مُؤيدًا مذهب الكوفيين : « فلو لم ينقل استعماله عن العرب لكان جَديرًا بأنْ يُستَعَملُ قياسًا ، فكيف به واستعماله ثابت، شرح المفصل ٢٥٥، وأسرار العربية ص ٢٩٠، الإنصاف ٢٧٢، والباب ٢٩٥، ١٩٩، ٢٩٦، والمقرب ص ٢٦٢، وشرح ابن عقيل ٢١١/٣، وأوضح المسالك ٢٢٢٣–٣٥، والهمع ٢٤/٢، وما ذكرناه إنما هو حكم توكيد النكرة توكيد معنويًا . أمًّا توكيدها توكيدًا لفظيًا نحوه شوقي شاعر شاعر، والعقاد أديب أديب، فجائز باتُفاق.

(٢) فالضمير يؤكّد باتفاق سواء أكان التوكيد معنويًا نحو: قوموا أنتم أنفسكم ، وأكّرَمُتُهُمْ أَنْفُسَهُم، وومررت بهم أنْفُسِهِمْ، ، أم لفظيًا نحود أنت أنت القائد، وقوله :

المعارف<sup>(١)</sup>.

أسماء التأكيد تسعّه (٢) ، وهي: نَفْسُه وعَينُهُ، وكَلَّهُ وأجمع وأجمعون ، وجمعاء وجمع وأجمعون ، وجمعاء وجمع ، وكلا وكلتا، ونفسه وعينه يُؤكّدُ بهما حقيقة الشيء (٢) ، والخمسة التي بَعْدَها يُؤكّدُ بها مايَجُوز تبعيضه (٣) ، وكلا وكلـــتا لتثنية

♦ إيّاك المراء ♦

وإنَّما لم يوصف الضمير لأنَّه لااشتراك فيه لعوده إلى الظاهر، اللباب ١٤٠٤/، والمقرب ص ٢٦١، وأوضع المسالك ٣٣٦/٣، وابن عقيل ٢١٤/٣.

(١) وهي: المشار، والعلم ، والمعرف بالألف واللام، والمعرف بالإضافة . وأما الموصولات ضمن قبيل ماعُرُف بالألف واللام ، وهذه الأنواع جميعها توصف وتؤكد، وانظر: المقرب ص ٢٤٢-٢٤٤.

- (Y) لم يذكر المؤلف من ألفاظ التوكيد(أكتمون، وأبتّعُون، وأبصمون) فلعلها عنده توابع وهذا ماصر جبه في كتابه اللباب ٣٩٨/١ حيث قال: « وأمّا أكتع» و«أبصع» وما تَصرف منهما فلا تستعمل في التوكيد إلاّ تَبَعًا لـ «أجمع» فإن جاء شيءً على غَيِّر ذلك في الشعر فضرورة» أو لعله هنا اقتصر على الألفاظ التي اشتهر استعمالها في هذا المعنى، فلا ينافي أنَّ غيرها مستعمل فيه ، وقد عدها ابن هشام سبعة اعتمادًا على ماذكرناه. وانظر أوضح المسالك ٢٧٧/٣، وابن عقيل ٢٠٧/٢-٢٠٩.
- (٢) قبال العكبري ويُؤكد الواحد بلفظين (نفسه) و(عينه) وهما عبارتان عن حقيقته. اللباب ٢٩٥/١ وواضح من كلامه أنَّ التوكيد بهما قاصرُ على المفرد وليس كما أدَّعي، فيُوكد بهما المفرد والمثنى والجمع، ويجب اتصالهما بضمير مُطَابق للمُؤكد، وأن يكون لفظهما طبقه في الإفراد والجمع نحو جاء الأمير نفسه، والأمراء انفسهم، وأماً في التثنية فالأصح جَمَّقُهُما على أفقًل، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند ابن مالك وعند غيره بالعكس نحو جاء المحمدان أنفسهما، ونفساهما، ونفساهما. شرح ابن عقيل ٢٠٧/٢، وأوضح المسالك ٢٨/٢٣.
- (٣) وهي كله ، وأجمع ، وأجمعون ، وجمعاء، ويُؤكد بهن ماكان ذا أجزاء يَصعُ وقوع بَعْضها موقعه والْمَدَار في كونه ذا أجزاء يَصحُ وقوع بَعْضها موقعه على العامل نحود اشتريت العبد كله، والجارية كُلُّها » و« جاء الركب كُله، والقبيلة كلها أو جميعها ، وحَضَر الرجال كُلُّهم أو جميعهم، والهندات كُلُهن=

المذكر والمؤنث<sup>(۱)</sup>، وهما بالألف في الإضافة إلى الظاهر<sup>(۲)</sup>، ويُعْرَبان إعراب التثنية في الإضافة إلى المضمر<sup>(۲)</sup>.

= أو جميعهن.

وأقوى ألفاظ التوكيد في الجمع كُلّهم لأنّها قَدْ تكون أصلاً يليه العامل، كقولك: جاء كُلُّ القوم، وتكون مبتدأ كقوله تعالى كُلٌ نفس ذائقة الموت...، وأمّا (أجمع) وما تَصَرف منها، فلا تكون إلاّ تابعة ، فإذا أجتمعت «كُلّ» و«أجمع» في التوكيد قدمت(كل) لشبهها بالمتبوع، اللباب ٤٠٢/١، وقَدْ يُؤكّد بد أجمع وما تَصَرف منها، وإن لم يتقدم «كُلّ» نحو قوله تعالى: ﴿الْغُوينهم أَجمعين﴾ و﴿ لموعدهم أجمعين﴾ .

- (۱) ف «كلا» للمنتى المذكر ، نحو جاء الطالبان كلاهما ، و«كلتا» للمنتى المؤنث نحو نجاءت الطالبتان كلتاهما ولابد من اتصالهما بضمير يُطابق المُؤكّد.
- (Y) نحود جاء كلا الطائبين، وكلتا الطالبتين، وشاهدت كلا الطالبين، وكلتا الطالبتين، وأشعت بكلا الطالبين، وكلتا الطالبتين، وإعرابهما حينئذ، إعراب الاسم المقصور، بحركات مقدرة رضعًا، ونصبًا، وجرًا منع من ظهورها التعذر.
- (٣) أي إذا كانا مُؤَكِّدين وحينئذ يُعْربان إعراب المثنى، بالألف رفعًا ، وبالياء نَصنبًا وجرا ، نحودجاء الطالبان كلاهما ، وشاهدت الطالبين كليهما ، وأشَدْتُ بالطالبين كليهما ، وكذلك ( كلتا).

حد النداء: هو رفع الصوت بأحد أركان المنادى (١) تنبيهًا على الإقبال (٢). حد الإعراب: مُعْنَى يطرأ على الكلمة بُعْد تمام صيفتها (٢).

(۱) وهو(حُروف النَّداء) واعلم أنَّ النداء أحدُ معاني الكلام وهو يتالف من حرف واسم، وليس من أنواع الكلام مايتالف من حرف واسم سواه، والعلة فيه : أنَّ حَرْفَ النداء ناب عن الضعل فتتزل مَنْزلة الكلام المتالف من اسمَ وضعل، ألا ترى أنَّ قَوْلك : ياخالدُ ، هُو في الأصل والحقيقة ادعو خالداً ، هُو ني الأصل الضعل أنَّ المنادى لايكون إلاَّ اسماً الضعل أدعو) وأنيبت عنابه، وفيه دليل على أنَّ المنادى لايكون إلاَّ اسماً لأنَّه في الأصل مضعول به ، والمضعول به لايكون إلاَّ اسماً ومن ثمَّ قيل: إنَّ النَّداء مُخْتَصُّ بالأسماء، أما قوله تعالى المنتبيه ، أو المنادى معذوف. يااسجدوا لله في قراءة الكسائي، فيها للتبيه ، أو المنادى معذوف.

(٢) والإقبال قد يكون حَقيقيًا كَقولك: ياخالدُ ، وقد يكون مجازيًا يُرَاد به الاستجابة ، نحو قولك: ياألله، وقد يكون الغرض منه تقوية المعنى وتوكيده ، كقولك لمن هو مقبل عليك مصغ إليك: إنَّ الأَمْرَ هين وهو كما بينته لك ياخالدُ.

(٣) وقيل في حَده: اختلاف أواخر الكلم باختلاف الموامل لفظًا كزَيْد أَوْ تَقْديرًا كَسُعُدى، فإن قيل: هل الإعراب لفظي أو معنوي؟.

والجواب، قِيل وقيل والصحيح أنَّه مُعَّنَّى لالفظ لأربَعة أوجه:

أحدها: أنَّ الإعراب اختلافَ أواخر الكلم لاختلافَ الموامل، والاختلاف مَعْنَى لالفظ.

والثاني: أنَّهِ فاصل بين المعاني، والفصل والتمييز مَعْنَى اللفظ.

والثالث: أنَّ الحركات تضاف إلى الإعراب، فيقال: حركات الإعراب، وضمة إعراب، وضمة إعراب، والشيء لايضاف إلى نفسه.

والرابع:أنّ الحركة والحرف يكون في المبني، وقد تزول حركة المعرب بالوقف مع الحكم بإعسرابه فصد يكون السكون إعسرابًا ، وهذا كُلّه دليل على أنَّ الإعراب معنى اللباب / ٥٣ , ٥٣ ، وأسرار العربية ص ٢٠ , ٢١ ، والمقرب ص ٤٧ ، والهمع ١٤/١ ، وشرح لحة الإعراب ص ٩٣ ، وشرح الأنموذج للأردبيلي ص ١٨ ، ١٩ .

حَدِّ المعرب: اختلاف آخره لاختلاف العوامل في (أوّله)<sup>(١)</sup>. حَدِّ البناء: لزوم (أواخر) الكلمة بحركة أوّ سكون.<sup>(٢)</sup>. حَدِّ الرفع: اختصاص آخر) الكلمة بالإعراب الذي يُحْدِثُهُ عامل الرفع<sup>(٢)</sup>

- (۱) في الأصل أولها، وما أثبته هو الصواب، لأن الضمير عائد إلى المعرب وهو مفرد مذكر، وانظر أسرار العربية ص ٢٦، وشرح الأنموذج ص ١١.
- (٢) في الأصل: أأخر، والصواب ماأثبته. وانظر: أسرار العربية ص ١٩، اللباب ص ٢٦، والمرتجل ص ٣٥ وفيه وأمًّا البناء فهو لزوم آخر الكلمة لسكون أو حركة ، وذانك السكون والحركة لايكونان عن عامل كما كانت حركة الإعراب وسكونه عن عامل، وهذا الحد دق وأحكم من حد العكبري ههنا».
- (٣) كُلِّ حَدْ ممّا ذكره المؤلف مشتمل على فوائد عظيمة ونحن نبينها لك وهي: أولاً ، أنَّ ثُمَّةَ فرقًا بين حركة الإعراب وحركة البناء، فحركة الإعراب ناشئة عن عامل، فهي حركة مخصوصة ، وحركة المعرب ليست مخصوصة بعامل. ثانيًا : أنَّ العامل هو ماأوجب بواسطة كُونَ آخر الكلمة على وجه مخصوص، والمراد بالواسطة : مُقْتَضَى الإعراب، وهو في الأسماء توارد المعاني المختلفة عليها ، فإنَّها أمورَّخفية تَسنَّتَدَّعي عَلائِم ظاهرة لِتُعْرَف، مثلا إذا قُلْنَا: ضَرَب خالدٌ غُلاَمَ زَيْد ، فعضَرَب» أوجب كون آخر «خالد» مضمومًا، وآخر « غلام، مفتوحًا بِوَاسطة ورود الفاعلية على «خالد، والمفعولية على «غُلام» بسبب تَعَلَّق » ضَرَب، بهما، وأوجب «غلام» أيضًّا كون آخر «زَيْدٍ، مكسورًا، بواسطة ورود الإضافة عليه ، أي كونه منسُوبًا إليه الغلام ، فالعامل يُحصلُ المعاني الخفيّة في الأسماء، وهي تقتضي نصب علائم هي الإعراب، وفي الأفمال المشابهة التَّامة للاسم ، وهي في المضارع فقط، فإنَّه مشابه لاسم الضاعل لفظًا ومُعْنى واستعمالاً، أمَّا الأول فلموازنته له في الصركات والسكنات نحو: ضارب ويَضْرب، ومُدَحْرج، ويُدَحْرج، وأمَّا الثاني فلقبول كُلِّ منهما الشيوع والخصوص، ف «رجل» اسم يدل على شيوع، فإذا قلت الرجل» فالألف واللام تخصصه ، و«يقوم» فعل يدل على الحال والاستقبال، =

لفظًا كان أوْ تَقْديرًا .

حُدُ النصب: اختصاص آخر الكلمة بالإعراب الذي يُحدثه عامل النصب لفظًا كان أو تقديرًا.

حُدِّ الجَرِّ: اختصاص آخر الكلمة بالإعراب الذي يُحُدِثه عامل الجرِّ لفظًا كان أو تقديرًا .

حد الجزم: اختصاص آخر الكلمة بالإعراب الذي يُعديه عامل الجزم لفظًا كان أو تقديرا.

الحروف التي يُردُ بها الجواب على المتكلم سبعة ، وهي: نَعَسم (١)،

فإذا قلت: سيقوم ، وسوف يقوم ، خلصته السين وسوف للاستقبال، ونقلاه من الشيوع للتخصص، وأمًّا الثالث، فلوقوع كُلِّ منهما صفة لنكرة ، نحوه جاءني طالب فاهم أو يفهم، ولدخول لام الابتداء عليهما نحو إنَّ خالدًا لفاهم أو ليفهم ، فالإعراب في الأسماء أصل، وفي الفعل المضارع لمشأبهته الاسم كما بينت لك.

ثالثًا: أنَّ أثر المامل وهي الحركات قد تكون ظاهرة نحود جامني خالدً، ورأيت خالدًا وأشدت بخالد وقد تكون مُقَدَّرة نحود جامني الفتى، ورأيت الفتى، وأشدت بالفتى، على ماهو مفصل في كتب النحو. انظر: إظهار الأسرار للبركوي ص ٣-٦، وأسرار العربية ص ١٨-١٩، مسائل خلافية في النحو للعكبرى ص ١٠٠,١٠٩.

<sup>(</sup>۱) حَرْفٌ هامل لايعمل وهي نقيضة «لا» قال ابن مالك» وهي لتصديق مخبر، أو إعلام مستخبر، أو وَعَدُ طالب، فالأول بَعْدَ الخبر كقولك: نَعَمْ لمن قال: حَضَر خالدٌ ، والثاني بَعْدَ الاستفهام كقولك: نَعَم لمن قال: هل جاءك خالدٌ ، ونحو: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ ماوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ﴾ و﴿ أَنِنْ لَنَا لأجرا ﴾، والثالث بَعْدَ الأمر والنهي وما في معناهما كقولك: نَعَم لمن قال: احفظ المعروف، أيْ:::

- نَعَمْ احفظه هذا في المثبت، والنفي مثله ، والسؤال عن النفي كالنفي، ففي الموجب والسؤال عنه تصديق المثبوت ، وفي النفي والسؤال عنه تصديق النفي، ولم يذكر سيبويه لها معنى الإعلام البتة بل هي عنده عدة وتصديق فقط. قال الما نعم أنعم فعدة وتصديق، تقول: قد كان كذا وكذا: فيقول : نَعَمْ م . وقال ابن يعيش فإذا وقعت نَعَمْ بقد طلب، كانت عدة ، وإذا وقعت بعد خبر كانت تصديقًا نَفْيًا كان أو إيجابًا ». التسهيل ص ٤٢٠، والكتاب ٢٣٤/٤ وشرح المفصل ٨/٢٢٠، حروف المعاني ص ١٠٤، والمغني ١٩٤٥، والجنى الدّاني ص
- (۱) حرف جواب، وتختص بالنفي، وتفيد إبطاله ، سواء كان مجردًا تقول: « بليه ردًا على مَنْ قال: ماقام خالد ومنه قوله تعالى: ﴿ زَعَم الذين كَفروا أَنْ لَن يبعثوا قل بلي ورَبِّي ﴾ أمّ مقرونًا بالاستفهام حقيقيًا كان نحوه أليِّس خالد بقائم .. هنتقول: بلي، أو توبيخًا كقوله تعالى: ﴿ أَم يَحْسَبُون أَنَا لاَنسَمَعَ سرَهم و نَجْوَاهم بلَي ﴾ و﴿ أَيَحْسَبُ الإنسان أَن لن نجمع عظامه بلي ﴾ أو تقريرًا نحو ﴿ أَلم يأتكم نذير ﴾ و﴿ أَلَمْسَتُ بريكم قالوا بلي ﴾ أجروا النفي مع التقرير مُجّري النفي المجرد في رَدِّه به بلي، وانظر: المغني ١١٣/١، والجني الدّاني ص ٤٦٠، وشرح الكافية ٢٨٢/٨، وقد أجاز الرضي استعمالها في الإيجاب. وقد وقد في كتب الحديث مايقتضي أنه يُجَاب بها الاستفهام المجرد قال النبي صلي الله عليه وسلم لأصحابه أترضون أن تكونوا رُبّع أهل الجنة قالوا على، وعَده ابن هشام قلي لا فلا يتخرج عليه التنزيل. المغني المهراد.
- (٢) إي كد نَعَم، حرف جواب وهي بمعناها ، فيكون لتصديق المخبر، ولإعلام المستخبر، ولوعد طالب، فتقع بَعْدَ : « قام خالدً» و« هل قام خالدً» و« اكرم خالدًا» ونحوهن ، كما تقع نَعَم بَعْدَهُنْ، وقد جَوْز ابن الحاجب وقوعها بعْد الاستفهام كقوله تعالى: ﴿ ويَعنّتنبؤنَكَ أَحَقٌ هو، قُلٌ إِي وَرَبِّي إِنّه لحق﴾ ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسم كالأية ، المغني ١٧٦/١، وشرح الكافية ٢٨٣/٢ وجواهر الأدب ص ١٠٦.
- (٣) ترده لا عَرف جواب مناقضًا لدنَّعَمْ ، وتُحدَّف الجمل بَعْدَها كثيرًا يُقال: أجاءك خالدً ؟ فتقول \* لا ، والأصل: لا لم يَجِيء، فإذا قُلْت: قام خالدً ، فتصديقه «نعم» و«تكذيه لا ». المفنى / ٢٤٢/.

وجَيْر<sup>(۱)</sup> وأجَل<sup>ّ(۲)</sup>، وإنَّ <sup>(۲)</sup> في أحَد أقسامها. حَدَّ الكَلام: ماانتظم من هذه الحروف المقولة انتظامًا يَحْسُن السكوت عليه.

(۱) جَيْر: بالكسر على أصل التقاء الساكنين، كامس، وبالفتح للتخفيف، كاين وكيف، حَرف جَوَاب بَمَفْنى « نَعَمْ» وهي حينئذ تَصْديق للخبر .. لَيْس غير ممثبتاً نحو: « هل قام خالد؟ فتقول : جَيْر أو منفيًا نحو« ماقام خالد» فتقول: جَيْر، وإنَّما اختصت بالخبر فقط حطًا لها عن «نعْم»، وانفرد الرَّماني بانها ترد حرفًا مُقسمًا به ، وذهب جماعة إلى أنَّها ترد اسمًا بمعنى حَقًا، فتكون مَصْدَرًا، أو بمعنى أبدًا فتكون ظرفًا ، وليس بشيء إذ لو كانت اسمًا لأعربت، ودخلت عليها «أل» ولم تؤكّد أجل» به جَيْر» في قولُه:

رَبِ أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أَبِيحَتْ دَعَائِرُهُ

وقُلِّن على الفردوس أوَّل مَشْرَب ولا قويل بها «لا» في قوْله:

تَصْـدُق، لا إذا تَقُـول جَيْر

إذا تَقُولُ لا ابْسسنَّنَةَ الْمُجَيِّر

أما التنوين في قوله: مقائلة: أسيتَ . هَتُأَدَّتُ

- (٢) بسكون اللام ، حَرِّفُ جواب، بمعنى «نَعَمْ» فتكون تَصديقًا للمخبر، وإعلامًا للمستخبر، وإعلامًا للمستخبر، وَوَعَدًا للطالب، فتقع بَعْد نحوه قام خالدٌ » و« أقام خالدٌ و «أضرب خالدًا » المغني ٢٠/١، وألجنى الدّاني ص ٢٦١، الهمع ٢٧/١، ورصف المباني ص ٥٩.
- (٣) حَرْفُ جواب بمعنى «نَعَمْ» كقول ابن الزبير- رضي الله عنه لمن قال له:
   لَعَن الله نافة حملتني إليك» إنَّ وراكبها» أي: نَعَم لمن راكبها ، ولا يُدَّعى انَّها
   «إنَّ» المؤكدة التي تَنْصب الاسم وترفع الخبر، إذ لايَجُوز حذف الاسم والخبر جمعيًا . المغنى ١/٨٨.

حَدَّ المفرد: هو اللفظ الدّال على مَعنى مُفْرد بالوضع. النكرة يُبنّداً بها في أربعة مَواضع (١) ، إذا تَقَد م الجارُّ والمجرورُ ، والظرف عليها تقول: له مالٌ ، وتحته بساط (٢) ، وإذا وَصَفَتَ النكرة ، كقولك: رَجُلٌ من بني تميم مُنْطَلِق (٢) ، وإذا كان في الكلام مَعنى الدّعاء له أو عليه ، كقولك: سَلامً عليّك ، وويّلٌ للكافر، وما إذا كانت بَعْدَ النفي كقولك: ماأحَدٌ مثلك (٥).

(۱) وإنَّما لم يَحُز الابتداء بالنكرة بفير مسوغ، لأنَّ النكرة تدل على غير معين في حكم المجهول والخبر محكوم به على المبتدأ ، ولا يجوز الحكم على مجهول قال العكبري\* وإنما كان المبتدأ معرفة في الأمر العام ، لأن الفائدة لاتحصل بالأخبار عمّا لأيترف اللباب ١٣٠/١.

(٢) قال ابن يعيش: « والذي سَوْغ ذلك كونك صدرت في الخبر معرفة هي الحُبر معرفة هي الحُبر معرفة هي المُحدَّث عنها في المعنى ألا ترى أنَّ السرج في قولك : تَحْتَ رأسي سرج كانَّك قُلْت: أبوه كَانَّك قُلْت: أبوه مُتَدَرِّع، كانَّك قُلْت: أبوه مُتَدَرِّع، وكذلك : لك مالً، المعنى : أنْتَ ذُومالِ، شرح المفصل ٨٦/١.

(٣) وكقوله تعالى:﴿ ولَعْبُدَّ مُؤْمنٌ خَيْرٌ من مُشْرِك﴾ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم « سوداء ولود خَيْرٌ من حسناء عقيم» والنكرة إذا وُصِفَتْ ، فالإخبار عنها مُفيد لتخصصها .

(٤) وكــقــوله تعــالى:﴿سَــالأُمُّ عَلَى آل يَس﴾ دعـاء لهم و﴿وَيْلٌ للمطفــفين﴾ دعاء عليهم.

(٥) في الأصل: مالأحد مثلك ، ولعل الصواب ما أثبته وانظر اللباب ١٣١/١ وفيه وأمًّا قولهم : ما أحَدٌ في الدَّار ، فيجاز لما في « أحَد من مَعْنَى الاستغراق، وللنكرة مسوغات أخرى: انظر شرح ابن عقيل ٢١٦/١-٢٢٦، والمغنى ٢٢٧/٤-٤٧٢. «أَمَّا» حَرْفٌ موضوع لتفصيل الجمل<sup>(١)</sup>و تلزمه الفاء<sup>(٢)</sup> لأنَّ فيه مَعْنَى الشرط<sup>(٣)</sup>، تقول: أمَّا زَيْدٌ فذَاهِبٌ ، فالمعنى : مهما يكن من شيء فزيْدٌ ذاهب<sup>(٤)</sup>.

حَدّ الابتداء : اهتمامك بالشيء قبل ذكره ، وجعلك إيَّاه أوّلاً قبل كُلّ عامل لفظى (0).

- (۲) وتحدف في النشر مع قول أغنى عنه المحكى به كقوله تعالى: ﴿ فأمًّا الذين السودِّت وجوههم أكفرتم بَعْدُ إيمانكم﴾ أي: فيقال لهم .. فَحُذف القول الستغناءُ عنه بالمقول، فتبعته الفاء في الحذف. أمَّا حَذَفها في قول الشاعر: فأمًّا القتال لاقتال لديكم ولكنَّ سَيْرًا في عراض المواكب فضرورة . المغنى 1/10.
- (٣) يدل عليه لزوم الفاء بَعْدَها نحو ﴿ فأمَّا اليتيم فلا تقهر ، وأمَّا السائل فلا تنهر، وأمَّا بنعمة رَبِّك فحدث﴾
  - (٤) الجنى الدّاني ص ٥٢٢، وأوضع المسالك ٢٣٣/٤.
- (°) واهتمامك به جَعْلُك إيَّاه أولاً، ومن ثَمَّ قال ابن عصفور في حَدَّه: « هو جعلك الاسم أو مناهو في تقديره أو الكلام لفظًا أو تقديرًا ، مُعَرَّى من العوامل اللفظية غير الزائدة لتخبر عنه المقرب ص ٨٨

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني ٥٧/١، وشرح الكافية ٢٩٥/٢، رصف المباني ص ٩٨، والجنى الدّاني ص ٩٨، والجنى الدّاني ص ٥٢٢، وأوضع المسالك ٢٣٢/٤، وشرح لمحة الإعراب ص ٢٦٢، ٢٦٣.

إنَّما رفع الفاعل لقوته (١) وقلِّته (٢) وأوليته (٣)، وإنَّما نُصبُ المفعول لكثرته وفرعيته ، والضَّمُّ قَوي، والفُتح خفيف ، فجعلوا القوي مع القليل، والخفيف مع الكثير ليُعَادلوا بينهما (٤).

«لا» على ضُرُوبٍ: تكون للنفي كقولك: لارجل في الدَّار (٥)، وتكون للنهي،

- (١) لأنَّ الضاعل أقْوَي من المضعول إذا كان لازمًا لايسُوغ حذفه ، والضمة أقوى الحركات ، فَجُعل له مايناسبه . اللباب ١٥٢/١، وأسرار العربية ص ٧٨.
- (٢) لأنَّ الضعل لا يكون له إلاَّ ضاعل واحدٌ ، ويكون له مَضْعُولات كثيرة ، فمنه ما يَتَعَدَّى لمفعول واحد ، ومنه ما يَتَعَدَّى لمفعولين ، ومنه ما يَتَعَدَّ لمفعولين، فإذا ثبت هذا فالفاعل أقل من المفعول، والرفع أثقل، والفتح أخف، فأعطوا الأقل الأثقل، والأكثر الأخف، ليكون ثقل الرفع موازيًا لقلة الفاعل، وخفَّة الفتح موازية لكثرة المفعول . أسرار العربية ص ٧٧، ٨٨، واللباب ١٥٢/١.
- (٢) فالفاعل قبل المفعول لفظًا ومَعْنَى ، لأنَّ الفعل يَصَدُّرُ منه قَبْل وصوله إلى المفعول، فجعل له أول الحركات ، وهو الضمة علامة الرفع الأصلية .اللباب 107/1.
  - (٤) اللباب ١٩٢/١، أسرار العربية ص ٧٧، ٧٨، ٧٩.
- (٥) فإن كان المراد منها نفي الجنس عملت عمله إنَّ الأنها نقيضتها، وأصلً وَضَعها لنفي الأجناس النكرات متضمنة مَعنَى «من»، وإن أريد بها نفي الوَحَدَة عملت عمله ليس» ولإعمالها عمله إنَّ أو عمله ليّس، شروط مذكورة في كتب النحو. انظر: اللباب ٢٠٧١، والمقرب ٢٠٨، ٢٠٨، وشرح لمحة الإعراب ص ١٩٦ وتدخله لا «النافية على الفعل المضارع ، فلا تحدث عملاً فيه ، بل يُرقع على حكم وضعه كقوله تعالى ﴿لاتاخذه سنة ولا نوم﴾ .

كَشُولُك: لاتَفْعَلُ<sup>(۱)</sup>. وعتكون للدِّعاء، كقولك: لاغَفَرَ الله للكافر<sup>(۲)</sup>، وتكون للعطف، كقولك: قام زَيْدٌ لاعمر<sup>(۲)</sup> وتكون زائدة كقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَىٰ ﴿نَهُ ﴾ (٤) أَى: لَمْ يُصَدِّقَ وَلَمْ يُصَلِّ.

(۱) فإذا كانت ناهية اختصت بالدِّخول على الفعل المصارع وجزمته كقوله تعالى: ﴿ لاَتَحْزن إِنَّ الله معنا ﴾ ، وهي موضوعة أصالة لطلب الترك نَهيًا ، نحو « لاتشرك بالله ، أو دعاءً، نَحُو ﴿ رينا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ أو التماساً كقولك لمساويك من غير استعلاء « لاتقصر في أداء الواجب» وقد يُراد بها غير الطلب كالتهديد نحو ﴿ لاتفتروا على الله كذبا ﴾ وانظر في «لا » الكتاب ٨/٢، وجواهر الأدب ص١٢٢، وشرح لمحة الإعراب ص ١٩٣، والمغني ١٢٢٠.

(٢) وكقول الشاعر:

أَلاَ يااسْلَمِي يادارَ مَيَّ عَلَى الْبِلِي وَلاَ زَالَ مُنْهَلاً بِجرَّعَائك الْقَطْرُ وقولك: لأَفَضَّ الله هاك، ولا شُلَّتْ يَداك» و«لا» الدَّعَائية لاتكرر لأنَّ الفعل بَعْدَها مستقبل معنى. المغني ٢٤٣/١، وشرح لمحة الإعراب ص ١٩٣، ١٩٤.

(٣) انظر ص من الأصل والشرح.

(٤) القيامة آية ٣١. ولا إذا دخلت على الفعل الماضي، لاتُغَيِّرُه عن وَضَعه وأصلية فتحه إلاَّ أنَّها تحوله إلى مَعْنَى المستقبل، ويجب تكرارها لإفادة النفي. المغني المستقبل، ويجب تكرارها لإفادة النفي. المغني المدتب ١٩٥، ١٩٤، وتزاد «لا» لتأكيد الكلام وتقويته كقولك: ماخالد قائمًا، ولا عصام قاعدًا، ونحو قوله تعالى قال مامنعك ألاَّ تَستجد إذ أمرتك » بدليل الآية الأخرى (مامنَعَك أن تستجد وكقولك : « ماجاءني خالد ولا عصام ، وزيادتها هنا لتأكيد النفي، وقد تاتي «لا» مُعترضة بين العامل والمعمول كقولك : ضربته بلا ذنب. وجثت بلا زاد، وغضبت من لاشيء، وهي هاهنا لا النافية معترضة بين الخافض، والمخفوض، وعن الكوفيين أنها اسم وأنَّ الجار دَخَل عليها، وما بَعْدَها وأيضَمُ بالإضافة ، وغيرهم يراها حرفًا ويُستَمِّيها زائدة، وبين المبتدأ والخبر =

حُد المفعول : كُلِّ اسم وقع بَعْدَ الفعل فضله (۱) ، وجاز تقديمه وتأخيره ( $^{(1)}$ ) وهو غير الفاعل  $^{(7)}$ .

«أنَّى» للاستفهام ، وهي بمعنى :أين، وبِمَقِّنَى : كيف، وبِمَقِّنَى : مَتَّى<sup>(1)</sup>،

- نحو: خالد لا صديق ولا عدو ، وبين الحال وصاحب الحال، كقولك: قدم الأمير لاضاحكا ولا عابسًا ، وبين الناصب والمنصوب، كقوله تعالى: ﴿لِسُلَا مَيْلَمُ أَهْلُ الكِتَابِ ﴾ وبين الجازم والمجزوم كقوله جَل شانه: « إلا تفعلوه».
   المنني ( ٢٤٥ / ٢٤٠ ، وشرح لمحة الإعراب ص ١٩٤ .
- (۱) قوله ( فضله) قيد لإخراج لما يقع بُمّد الفعل عُمْدَة وهو الفاعل، وانظر: أسرار العربية ص ٨٥، وشرح لمحة الإعراب ص ١٥٩، والقرب ص ١٢٥.
- (Y) فمثال جواز تقديمه قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هدى ﴾ وقوله: ﴿إيَّاك نَعْبُد﴾ ومثال تأخيره أكرمت خالدًا ، وكافات عصاما » واعلم أنَّ الأصل أنّ يتصل الفاعل بفعله ثُمّ يجيء المفعول نحو ﴿ وورث سليمان داود ﴾ وجائز أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾ وجائز أن يتقدم على الفعل والفاعل ممًا كما مثانا .
- (٣) حقيقة فالفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب، والفاعل عُمَّدة لايجوز تقديمه على الفعل، والفاعل من أوجد الفعل أو قام به ، والمفعول من وقع عليه الفعل أو قام به ، والمفعول من وقع عليه الفعل. إلغ.
- (٤) قبال المكبري وأنّى تكون بمعنى عمتى، وكيف، ومن اين ، ضمن الأول قبوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا تعالى: ﴿ أَنَّى يُحْيِي هذه اللّهُ بَعْدَ موتها ﴾ ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرْثُكُم أَنّى شُنَّتُم ﴾، ومن الثالث: قوله: ﴿ انَّى لَكِ هَذا ﴾ اللباب ٢/ ١٦٠، ١٦١، وقال سيبويه و وأنّى تكون في مَعْنَى : كيف وأين «الكتاب ٤/ ٢٣٥، و«أنّى » ظرف مكان يُستَقْهُم به كداين» ، وهو مبني لتضمنه همزة الاستفهام وسكن آخره على أصل البناء، ويرى أبو حَيّان إنّها إذا كانت بمعنى وكيف كانت اسمًا مبنيًا منصوبًا على الحال، وإن كانت بمعنى (من أين) فهي ظرف مبنى مكاني، فهي مبنية لتضمن حرف الاستفهام أو الشرط شرح الرضي ١١٦/٢، =

وَهَسَّرُوا قَوْله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شِنْتُمْ ﴾ (١) بالوجوه الشلاثة . أي: أين شئِتُمْ، ومنى شئِتُمْ، وكيف شئِتُم.

«حَبِذاً» (٢) كلمة معنَّاها المدح وتقريب المذكور بَعْدَها منَ القلب «اَيّ» (٢) سؤال عن بعض من كُلِّ، وتكون لمن يَعْقِل، وَلِما لايَعْقِل (1).

(١) البقرة آية ٢٢٢.

- (Y) وأصلُ « حَبّذا: حَبُبَ ذا » ولاستثقالهم اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد حذفوا حركة الحرف الأول، وأدغموه في الثاني فصار «حَبّ» وركبوه مع « ذا » فصار بمنزلة كلمة واحدة ، ومعناها المدح، وتقريب الممدوح من القلب، ومذهب سيبويه أنَّ «حَبّ» فعل » و«ذا » فاعله وقيل : ركّبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل، فصار الجميع فيعّل وما بعّده فاعل، وقيل: ركّبا وغلبت الاسمية لشرف الاسم فصارا أسمًا مبتدأ ، وما بعّده خبرًا ، أو العكس. أسرار العربية ص ١٠٧ ، والمقرب ص ١٤، وأوضح المسالك ٢٨٤/٢، وشرح المفصل ١٣٨٤/٢ ، والمبارد المرباء والمهاب المهاب المهاب
- (٣) وأي الاستفهامية مُعربية وإن تضمنت معنى حَرف الاستفهام تنبيها على أن الأصل في الأسماء الإعراب أو حَملاً لها على نظيرها (بعض) ونقيضها «كُلّ» وهما معربان ، فكانت معربة ، أو لضعف لشبهها بما عارضه من ملازمتها للإضافة التي هي من خصائص الأسماء. أسرار العربية ص ٣٨٥، أوضح المسالك : ١٠/١.
- (٤) كَشُولُه تعالى: ﴿ النُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ و﴿ فبايّ حَدِيث بَعْدَه يؤمنون﴾ المفنى ٧٧/١.

<sup>=</sup> وشرح المفصل ١١٠/٤، والبحر المحيط ١٥٦/٢، وإملاء مامَنّ به الرحمن ١٥٦/١، والبرهان ٢٥٠/٤.

الصفة (1) على أربعة أَضَرُب (1): صفة مَدّح كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (1) وصفة ذم كقولك: «أعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم» ، وصفة فرق، كقولك : هذا زَيْدٌ الكاتب (1) ، وصفة تأكيد، كقوله

- (۱) اعلم أنَّ الصفة عند النحويين بمنزلة الوصف، وأصلها : وصِفة ، فَحُذِفت واوها بَعْدُ نقل حركتها إلى الصاد لثقل النطق بالواو مكسورة في أوّل الثلاثي المبني على الخفة ووزنها «علّة» كوزن وزنّة وعدّة» والبصريون يقول: الصفة والموصوف، والكوفيون يقولون : النعت والمنعوت، وقال ابن يعيش « وقد ذهب بَعْضُهُم إلى أنَّ النعت يكون بالحلية نحو: طويل وقصير، والصفة تكون بالأفعال نحو: ضارب، وخارج، فعلى هذا يُقال للباري سبحانه موصوف، ولا يُقال له منعوت. شرح المفصل ٤٧/٣.
- (٢) ماذكره من أضرب للصفة هي أغراض لها،ويَعْضُهم يقتصر على غرضين هما التوضيح في المعارف، والتخصيص في النكرات لأنهما هما الأصل فيما يأت له النعت من أغراض، ولأنهما أشهر الأغراض وأعرفها،وبعضهم زاد فيها ، المدح ، والذم ، والترحم ، والتأكيد، والإبهام ، والتعميم، والحق أنَّ التوضيح في المعارف، والتخصيص في النكرات هما الأصل-ولذلك اقتصر عليهما كثير من النحاة وما عداهما فرع عنهما. المقرب ص ٤٢٠، أسرار العربية ص
- (٣) البسملة اختلف أهل العلم فيها ، فقيل: هي آية مستقلة في أوّل كُلِّ سورة كتبت في أوّله ، وقيل: هي بعض آية من أوّل كُل سورة ، أو هي كذلك في الفاتحة دون غيرها ، وقيل: لَيْسنَتْ بأية في الجميع ، وإنّما كُتِبتَ للفصل. زُبّدَة التفسير من فتح القدير ص ١.
- (٤) أي بين مشتركين في الاسم قال العكبري: «والفرض من الوصف الفرق بين مشتركين في الاسم... فقطع الاشتراك كقولك مررت بزيد الظريف، أيّ أن أمّ جماعة كُلّ منِّهُم اسمه (زيد والمختص بـ «الظرف» منهم واحد» اللباب 10٤/١.

تعالى: ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ (١). التنوين، والألف واللام دليل لا يجتمعان ، لأنَّ التنوين دليل التنكير اللفظي، والألف واللام دليل التعريف اللفظي، والاسم الواحدُ لايكُون مُعَرَّفًا منكرًا في حال واحدة (٢). «أنَّ» مفتوحة الهمزة خفيفة النون على أربعة أضرَّب: نَاصَبة للفعل المستقبل (٢) كقولك أربدُ أنْ تَذْهَب، ومخففة من الثقيلة يَلْزَمها العوض

(١) الحاقة ، آية ١٣.

(Y) اللباب (VV/۱ وجاء فيه « وإنّما لم يجتمع التتوين والألف واللام لوجهين:
 أحدهما : أنَّ الاسم ثقل بالألف واللام ، فلم يحتمل زيادة أخرى.
 والثاني: أنَّ الألف واللام يُعرَّف الاسم، فيصير متناولاً لشيء بعينه ، فيثقل بذلك، بخلاف النكرة فإنها أخف الأسماء».

(٣) ووأنّ المصدرية الناصبة للمضارع أمّ الباب وأصل أخواتها . النّها تُعّمل ظاهرة ومضمرة ، وتقع في موضعين : أحدهما : في الابتداء، فتكون هي وصلتها في موضع رفع كقوله تعالى ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم﴾ والتقدير: صَوْمُكم خَيْرٌ لكم، فالمصدر المؤول من أنْ والفعل في محل رفع مبتدا، والثاني: بُعّد لَفظ دَالٌ على غير اليقين ، فتكون هي وصلتها في محل رفع على الفاعليه كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ للَّذِينَ آمنوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهم ﴾ ، وفي موضع نصب على الفعولية كقوله تعالى ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها ﴾ ، وفي موضع جَرٌ كقوله تعالى: ﴿ مَنْ مَا لَيْ يَوْم لابَيْعٌ فيه ولا خلال ﴾ .

ولا تقع «أَنَّ» المصدرية الناصبة بعدمايُفيد علمًا - ونحوه- باقيًا على حقيقته كعلم ورأي، لأنَّها للرجاء والطمع ، فلا يناسبها القطع والتحقق، فإنَّ أوَّل العلم بما لاقطع فيه كالظن ونحوه جاز وقوعها بعدّه، ولذلك أجاز سيبويه : «ماعلمت إلاَّ أنْ تَقُومَ» بنصب المضارع ، لأنَّه كلام خرج مخرج الإشارة ، أيّ: ماأشير عَلَيْكَ إلاَّ بأنْ تَقُومَ.

ولايجوز تقدم معمول الفعل على أنّ المصدرية ، لأنّها موصول حَرْفيّ صلته الفعل ومعمول الصلة على الموصول، الفعل ومعمول الصلة على الموصول، لا يجوز تقدم الصلة على الموصول، لا يجوز أنْ يتقدم معمولها خلافًا للفرّاء مُحّتَجًا بقوله:

رَبِّيتُه حَتَّى إذا تَمَعْدُدا كان جَزَائي بالعصا أَنْ أُجلَّدا

ولا ينهض أن يكون حجة ، لندرته ، أو إمكان تقدير عامل مضمر والتقدير: كان جزائي أنْ أجلد بالعصا أنْ أُجلّد، فَحَذف الأول لدلالة الشأني عليه ، فيكون ( بالعصا) معمول أنْ المحدوف لا المذكورة. وقد المملت «أنْ المصدرية الناصبة مع استيفاء شروط إعمالها ، حَمَّلاً لها «ما» المصدرية بجامع أنْ كُلاً منهما حَرْفُ مَصَدري ثنائي، ومن إهمالها قراءة ابن محيصن في لمن أراد أنْ يُتمُ الرضاعة ﴾ . الكتاب ١٦٨٣، والمنتي ١٧٧١-٣٠، وجواهر الأدب ص ٩٦، والجنى الدّاني ص ٢١٦، واللباب٢١، والمقرب ص ٢٨٦.

(١) و«أَنْ» المخففة من «أَنَّ» يَبْقَى لها اختصاصها بالاسم وعملها النصب والرفع خلافًا للكوفيين ، زَعَمُوا أنَّها لاتعمل شيئًا ، وشرط اسمها أن يكون ضميرًا مَحْذُوفًا ، وَرُبُعا ثبت كقوله:

فَلُوْ أَنْكَ في يوم الرخاء سالتي فراقك لَمْ أَبْخُلُ وأَنْتِ صَدِيق وهو مختص بالضرورة على الأصح، وشرط خبرها أن يكون جملة كقوله تعالى: ﴿ أَفْسَلا يَرُونَ أَلاَ يَرْجُعُ إليه مِ قَـوْلا ﴾ ونحوه ظنَنْتُ أَنْ لايَنْتَ صور الضعيف، المغني ٢٠/١، ٣١، إعراب الفعل د/إبراهيم حسن ص ٣٣، ٤٣٠ اللباب ٢/٠٢١، ٢٢١، وإذا ولى «أَنْ» المخففة الفعل، وحُذف اسمها لزمها العوض والعوض هو « قد، والسين ، وسوف ، ولم، ولا ، وليس» . اللباب / ٢٢١/

(٢) فلا يكون لها مَعْنَى سوى التوكيد كسائر الزوائد، وتُرِدُ زائدة في أربعة مواضع:

الأول: وهو الأكشر، واقتصر عليه المؤلف هنا - أنْ تقع بُمْده لَمَّا الحينية كَمُوله تمالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جاءَ رُسُلُنَا لَوَ الْمُا أَنْ جاءً رُسُلُنَا لَوَالهُ عَزْ وجل: ﴿ وَلَمَا أَنْ جَاءً رُسُلُنَا لَوَالمُا سَيْءً بِهِم ﴾ .

الثاني: أنْ تقع بين داو، وَفِعْلِ القسم: مذكورًا كقوله:

جاء زَيْدٌ أَكْرَمْتُه، ومُفَسِّرَة بِمَعْنَى:أَيِّ<sup>(۱)</sup> ، ويقع بَعْدَها المبتدأ ، وضعل الأمر، كقولك : آخر دعائي أنَّ الحمد لله <sup>(۲)</sup>، وأمرتُكمْ أنَّ اقَــضُوا

فأفسمُ أنْ لَوْ التَقَيْنَا وَأَنْتُمُ لكان لكم يَوْمٌ مِنَ الشَّرِ مُظْلِمِ
 أوْ مَتروكًا كقوله :

أَمَا واللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُسِرًا وما بِالْحُرِّ أَنْتَ وَلا السَّعْتِيقُ

الثالث: - وهو نادر- أن تقع بَيْنَ الكاف ومجرورها ، كقوله:

وَيَوْمًا تَوَافَيْنَا بِوَجُّه مُقْسِسِمٍ كَانْ ظِبْيَة تَعْطُو إلى وَارِقِ السَّلَمْ في رواية من جرّ «ظَبِية».

الرابع: بَعْدَ« إذا» كَقُولُه: أ

فَأَمْلَهُهُ حَسَتَى إِذَا أَنْ كَأَنَّهُ مُعَاطِي يَد مِنْ لُجَّة الْمَاءِ غَامِرُ والزائدة لاتعمل شَيئًا، خلافًا للأخفش، فهي على زَعمه نَاصبة للمضارع، وأنَّها تُزَاد - عنده- في غير ماسبق، المغني ٣٤/١، والجنى الداني ص ٢٢٢، وشرح الأشموني ٢٨٦/١، والهمع ٢٣٣/٢.

(۱) وهي كما قال الرضي « لاتفسر إلا مفعولاً مُقدَّراً للفظ دَالَ على معنى القول كقوله تعالى: ﴿ونادَيْنَاه أَنْ ياإبراهيم ﴾ فه ياإبراهيم » تفسير لمفعول « نادَيْنَا » المقدر، أيْ ناديناه بلفظ هو قُولنا ياإبراهيم، وكذا قولك : « كتبت اليه أنْ قُمْ » أيْ: كتبت إليه شيئًا هو قُمْ، ف أنْ » حَرْف دَالٌ على أنَّ « قُم» تفسير للمفعول المقدر له كتبت » . وقد تفسير مَفْعُولاً ظاهِراً كقوله جَلَّ شأنه ﴿ إذ أوحينا إلى أمّك مايُوحَى . أنْ أقدفيه ﴾ ف انْ » حَرْف دالٌ على أنْ « أقدفيه » تفسير للمفعول المفعول الظاهر «ما» . شرح الكافية ٢٥٠/٢.

فدأنْ المفسرة : هي التي يَحْسُن في موضعها « أيْ ولاتقع إلاَّ بَعْدَ جُملَة فيها مَعْنى القول دون حروفه ولا يقع قبلها صريح القول إلا والقول مؤوّل بغيره كقوله تعالى: ﴿وأوحيناً إلى النحل أنْ اتخذي من الجبال بيوتًا ﴾ وقوله عَنز وجل ﴿ ماقلت لهم إلا ماأمرتني به أنْ اعبدوا الله رَبِّي وربكم ﴾ أي ماأمرتهم إلا بما أمرتني به أنْ اعبدوا الله ، فهي مفسرة على تأويل القول بالأمر . قاله ابن هشام ، المنني ٢٢/١.

(Y) أَنْ في هذا المثال ليست مُفَسَرةً لتقدم المفرد عليها (آخرُ دُعائي) وهو المبتدأ ، وخبره «أنَّ الحمدُ لله» فأنْ مخففة من الثقيلة واسمها صمير الشأن =

حاجتي.

حدُ النَّهْي: كراهية الفِعُل بِصِيغة مَخْصُوصة مع عُلُو المرتبة (١). «أنْ» مكسورة الهمزة خفيفة النون على أربعة أضرب: شرطية ، كقولك: إنْ تَقُمُ أَقُمُ (٢)، ومخففة من الثقيلة تلزمها اللام كقولك :إنْ زيداً لقائم(٢)،

وخبرها « الحمد لله» والجملة خبر« آخر دعائي» لأنَّ شرط المفسرة أنْ
 تسبق بجملة فيها مُعْنَى القول دون حروفه ، على ماذكرنا .

- (۱) يُدَلِّ على النهي به (۷) النّاهية الدّاخلة على المضارع نحو قوله تعالى: ﴿ الْأَشْرِكِ بِالله ﴾ وقولك: لاتهمل الواجب، وتختص «لا» الناهية بالدخول على المضارع، ومنْ ثُمَّ عملت فيه، وكان عملها الجزم حَمَّلاً على اللام الطلبية، و« لا» الطّلبية: هي الموضوعة أصالة لطلب ترك الفعل، وتكون للنهي نحو « لاتشرك بالله» مع عُلُو مرتبة الناهي، وللدّعاء نحو ﴿ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربننا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربننا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به ﴾ وللالتماس، كقولك لمساويك ونظيرك من غير استعلاء « لاتهمل» وقد تخرج عن الطلب إلى غيره كالتهديد جازمة أيضًا نحو قدولك لفالمك لاتطعني». جواهر الأدب ص ١٢٢، والمغني المكتاب ٩/٢، والمقتضب ٢٤٦/١.
- (Y) وسميت «إنّ» شرطية لإفادتها الشرط أي التعليق ، فإنّها وسائر أخواتها تدل على تعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط في المستقبل عند المتكلم في قولك:إن تذاكر تنجح» دلت «إنّ» على تعليق حصول المستقبل عند النجاح (الجواب) على حصول المذاكرة(الشرط) أي أنّه يترتب على حصول المذاكرة حصول المناكرة حصول النجاح في اعتقاد المتكلم. ولا يلي «إنّ» الشرطية إلا الفعل لفظًا أو تقديراً ، لأنّ ذلك مُقتضى وضعها بأن تدخل على الفعل المناسب للتعليق المأخوذ من أداة الشرط، فإن وَليَها اسم نحوه وإنّ أحدً من المشركين استجارك فأجره ﴾ أعرب فأعلاً لفعل محذوف دلّ عليه المذكور والتقدير في الآية وإنّ استجارك أحدً ... استجارك. انظر: شرح الكافية والتقدير في الآدب ص ٩٦، والمغني (٢٧٢، والمقدرب ص ٣٠٠، واللباب
- (٣) «إنَّ» المخففة من الثقيلة ، يجوز فيها بُمْدُ تخفيفها الإعمال نحود إنْ زيدًا قائم ، والإهمال نحود إنْ خالدً لقائم، ويلزمها اللام الفارقة فرفًا بينها وبين إنْ ،=

ونافية بمعنى « ما » ، كقولك: إنْ زَيدٌ إلا قائم (١) ،وزائدة بَعْدَ «ما » كقولك : ماإنْ زَيْدٌ قائم (٢).

حَدَّ الإضافة المحضة : كمُلِّ اسم كان لفظه على الإضافة المحضة . والمعنى على الاتصال<sup>(٣)</sup>.

النافية ، أمَّا إنْ عملت فاللام لَيْسَتْ بلازمه لأنَّ العمل كاف في الدلالة على الفرق، فإن دخلت اللام جاز للتوكيد، وحكى سيبويه إنْ عَمَّرًا لمنطلق. بالإعمال مع وجود اللام . الكتاب ١٢٩/٢، ١٤٠.

(۱) وهي غَيْر مَختصة ومن ثُمَّ منع سيبويه إعمالها فهي عنْدَه حرف نفي دخل على ابتداء وخبره وكذلك عند المبرد ، وأجاز الكسائي وجُل الكوفيين ، وابن السراج والفارسي إعمالها لمشاركتها «ما» في نَفّي الحال ، وللسماع وهو أقوى حجة، فقد حكى إعمالها في لغة أهل العاليه قالوا « إن أحد خَيْرا من أحد إلا بالعافية ، وانظر : الكتاب ١٥٢/٢، والمقتضب ٢٥٩/٢، ورصف المباني ص ١٠٠٠ ، والمغني ٢٣/١.

(٢) وأكثر مازيدت بعد «ما» النافية إذا دخلت على جملة فعليَّة كقول الشاعر:
 مَا إِنْ أَتَيْتُ بِشَيْء أَنْتَ تَكْرَهُـــهُ
 أَنْتَ تَكْرَهُـــهُ
 أَنْتَ تَكْرَهُـــهُ
 أَنْتَ تَكْرَهُـــهُ

فما إن طبينا جُبِن وَلَكِن منايانا وَدُولِة آخرينا وهي إن دخلت على ما، الحجازية كفتها عن العمل كما في البيت الثاني، وامًا قوله:

بَنِي غَدَانةَ مَا إِنَّ أَنْتُم ذَهَبًا ولا صَريفًا وَلَكِنَّ أَنْتُم الْخَزَف في رواية من نصب ذهبًا ، وصريفًا، فخرج على أنها نافية مؤكدة لِمَا. المفني ٢٥/١ وقَدْ تُزَاد بَعْدُ ما، الموصولة الاسمية كقوله:

يُرَجِّي المرءُ مَا إِنْ لا يَسرَاه وتعسرض دُونٌ أَدْنَاه الخُسطُوبُ

وبَعْدُ ما، المندرية كقوله:

وَرَجُّ الفَتَى لِلْخَيْرُ ماإِنْ رايته عَلَى السَّسِنُّ خَيْرًا لايزال يَزِيدُ وَيَعْدُولُا الاستفتاحية كقوله:

أَلاَ إِنْ سَرَى لَيْلِي فَبِتُ كُنْيِبًا أَحَاذِرُ أَنْ تَنْسَاى النَّوَى بِنَضُوبِا المُغني ٢٥/١، ورصف المباني ص ١٠١، ١١٠.

(٣) وتُسمَّى الإضافة المعنوية لإفادتها أمرًا معنويًا ،وتُسمَّى معضةً، أيّ خالصة =

حَدَّ غير المحضة: كُلُّ اسم كان لفظه على الإضافة، والمعنى على الانفصال (١).

«منّ»(٢) تكون لابتداء الفاية كقولك: خَرَجْتُ مِنَ المسجد(٢) ، وتكون تبعيضًا ، كقولك: شَرِبْتُ مِنَ الماء ، أيْ بَعَضَهُ، وتكون زائدة بَعْدَ النفي، كقولك: ماجاءني مِنْ أحد، أيْ : أحَد، وتكون لاستخراج المعنى. وصف النكرة إذا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا نُصبَ على الحال، كقولك: هذا رَجُلٌ قائم، فإذا قُلْتَ : هذا قائمًا رَجُلٌ، نصبتُه على الحال (٤) ، وكذلك ما شُبهَهُ. جمع التكسير(٥) على أربعة أضرَب: ضَرَبٌ حروفه أكثر من حروف واحده،

- منْ تقدير الانفصال ، وتفيد، تُعَرّف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة كفلام زَيْد، وتخصصه إن كان نكرة ، كفلام امرأة.

(١) وتُسَمَّى الأَضَافة اللفظية ، لإنَّها أفادت أمراً لفظيا ، وغير محضة ، لأنَّها في تقدير الانفصال، والغرض منها التخفيف بحذف التنوين نحو« ضازيد» ورفع القبح كما في « مَررَّتُ برجل حسن الوجه، وانظر ص من الأصل والتعليق.

(٢) سبق حديث المؤلف عنها وتعليقنا عليها ص٢١٠.

(٣) لأنَّ الحال تَلْتَبِس بالصفة في حال النَّصنَّب نَحْو: رَأَيْتُ رَجُلاً قائمًا ، فإذا قُدُم قائم، على رَجُل، تمين الحال، لأنَّ الصفة لانتقدم على الموصوف.

(٤) قال العكبريء وحَده: كُلُّ اسم جمع تَغَيْر فيه لفظ واحده ، ومن هنا يُسمَى تكسيرًا لتَغَيَّر هيئة واحده كما تتنير هيئة الإناء بالتكسير، اللباب ١٧٨/٢، وأسرار العربية ص ٦٠٣.

(٥) المحضوظ في جمع «فَتَى» « فتْيَة» بزنة فعلّة، أمّا قولهم في جمع « فتى، فتيان» فقلل، لأن هفلان» يطرد في جمع ماعينه واو: من فعّل أو فعل؛ نحو: عبود وعيدان ، وحبوت وحيتان ، ودار ، وديران ، وقاع ، وقيعان ، وتاج ، وتيجان ، أو في اسم على فُمال كفُراب، وغريان، أو على فُعل ، كمسُرد، وصردان، وهو قليل في غير ماذكر، ومن القليل فَتَى وفِتْيَان. شرح ابن عقيل 174/٤ ، ١٢٩، أوضع المسالك ١٣٩/٤.

كقولك: فَتَى وفتيان (١) وضَرَّبُ حروفه أقلُّ من (حروف) واحده، كقولك:

كتابٌ وكتب، وضَرَبُ حروفه مِثْلُ حروف واحده في المدد والحركة والسكون، ويختلف في الحكم مثل : فُلك ، فَإِنَّه يكون واحدًا وجمعًا<sup>(١)</sup> كقوله تعالى: ﴿ وَالْفُلْكَ الْمَشْحُونِ ﴾ (٢) فهُذا واحدٌ، ﴿ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبُحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (لْبُحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (٢) فهُذا جمع،

العَدَد مِنْ ثلاثة إلى أحد عَشَر (1) يُضَاف إلى أدنى العدد، كقولك ثلاثة أفلُس، وخمسة أثواب، وسبعة فتية، وعشرة اقفرة ، هذا إذا كان الاسم له جمع قلَّة، فإنَّ لم يكن له جَمْعُ قلِّة أضيف إلى جمع الكثرة كقولك ثلاثة رجال (٥).

(٢) يس آية ٤١، و« فُلْك» مفردًا كد قُفْل، . والصافات آية ١٤٠.

(٣) الحج آية ٦٥« وفُلُك» جمعًا كـ «خُضْر».

(٤) الأحد عشر ليّس بداخل في حكم العدد الثلاثة والعشرة وما بينهما ، لأنّها أعداد مفردة ، وأحد عشر مركب، فاعتمادًا على هذه القرينة قضينا بخروج مابّعٌدد إلى كقوله تعالى ﴿ وأتموا الصّيّام إلى الليل﴾ وكقوله ﴿ فنظرة إلى ميّسرة﴾ المفنى ٧٤/١.

(٥) أي أنَّ الكلمة ألتي لها جمعان جمع كثرة ، وجمع قلّة يكون تَمْييز العدد من ٢٠٠٦ بجمع قلتها هو الأعم الأغلب، فإن لَم يكنَ للكلمة إلاَّ جمع كثرة نعوه رَجُلٌ ورجال، صمّعٌ التمييز به بغير ضعف، تقول: عَشَرَة رجال، وحكم =

<sup>(</sup>۱) قال العكبري\* وتارة يكون على لفظ الواحد، وهو هي التقدير مختلف نحو: فلك فإن الفاء هيه مضمومة هي الواحد والجمع ، ولكن يجب ان يُعتقد أن الضمة هي الجمع غيرها هي الواحد، لأنا وجدنا الضمة تكون لما الواحد فيه مفتوح أو مكسور، نحو فدان وفُدُن، وحمار وحُمُر، فَدلٌ على أن حدوث الضمة هي هذا الجمع مُعلّلٌ بالجمع ، وهذا مثل ضمّ العين هي عُمريّب، هي النسمة هي هذا الجمع مُعلّلٌ بالجمع ، وهذا مثل ضمّ العين هي عكريّب، هي التصفير لأنها غير الضمة هي المكبر، لأن أول المصفر يُضم بكل حال... وعلى هذا تقول في « هجان، ودلاص» الكسرة والألف في الجمع غيرهما هي الواحد» ، اللباب ١٧٨/، وانظر: الكتاب ٥٧٧/، وأسرار العربية ص ١٣.

«رُبُّ» تُضْمَرُ بَعْدَ ثلاثة أَحْرُف ، وهي : الواو ، والفاء، وَبَلْ ، فالواو كقول الشاعر:

## وقاتم الأعماق خاوي المُغنَرَق (١)

والفاء كقول الشاعر:

فَحُورِ قَدْ لَهَوْتُ بِهِنَّ عَيْنِ (٢)

= مميزه الجرّ بإضافة العدد إليه . المقرب ص ٣٣٥، وشرح ابن عقيل ٢٧/٤، واللباب ٣٢١، والعدد ثلاثة وعشرة وما بينهما يُذكّر مع المؤنث ويُؤنث مع المذكر. اللباب ٢٢٠/١.

(۱) قائله رؤبة بن العجاج، والبيت من الرجز: و« القائم، كالأقتم: الذي تعلوه القتمة ، وهو لون فيه غبرة وحُمّرة، و« أعماق» جمع عُمق» بفتح العين وضمها ، وهو مابعًد من أطراف الصحراء، و«الخاوي» الخالي و«المخترق» مهب الرياح ، وهو اسم مكان من قولهم: خرق المفازة واخترقها ، إذا قطعها ومر «فيها.

وانظر: الكتاب ٢١٠/٤، والخصصائص ٢٦٥/١، وشرح المفصل ٢١٨/١، والأسموني ١٢/١، والخرافة ١٨/١، والمزودة ص١٠٤، والأسموني ١٢/١، والخرافة ١٨/١، والمناعة ٢٦٣/١، والشاهد فيه وقاتم الأعماق» حيث جُر «قاتم» به رُبُّ المحذوفة بُعد الواو.

(٢) قائله المنتخل الهذلي، وقيل تأبط شرًا، صدر بيت من الوافر وعجزه: ...........

و« الحور العين» واسعات العيون- و« الرياط» جمع ريطة : الثوب من قطعة واحدة ، وانظر: شرح المفصل ١١٨/٢، والأشموني ٢٣٢/٢، والإنصاف ١٨٠٨، الأمالي الشجرية ١٦٦/١، والمرتجل ص ٢٢٥، وشرح أشعار الهذليين ١٢٦٧/٢.

الشَّاهد فيه « فَحُورٍ ، حيث جَرَّ لفظ (حورٍ) بـ «رُبُّ ، المحذوفة بَعْدُ الفاء.

وأمًّا «بل» فكقوله:

# بَلْ بَلَد مِلْءُ الفجاج قَتَمُهُ لايُشَـتَرى كتَـانَهُ وجَهْرَمُهُ (۱) «إذًا «(۲) حرف معنَّاه الجواب والجـزاء (۲)، وتَنْصِبُ الفعـل المستقبل

(۱) قائله رؤبةبن المجاج والبيت من الرجز، و« الفجاج، جُمْ فَجٌ ، الطريق الواسع، و« القتم» الفبار، و« الجَهْرُم» البساط، والشاعر يصف نفسه بالصلابة في الأسفار الإنصاف ٢٩/٢، وشرح المفصل ١٠٥/٨، واللباب ٢٦٦٨، والمني ١١٢/١، والأمالي الشجرية ١٤٤/١، والهمع ٢٦/٢، وشرح ابن عقيل ٣٧/٢.

والشاهد هيه« بل بلد ، حيث جُر «بلد ، بدرب المحدوفة بعد بعد سله .

(Y) اتفق العلماء على أنَّ «إذًا» في القرآن الكريم.. تكتب بالألف ويوقف عليها بالألف، أمًا في غير القرآن فالنحاة مختلفون في كتابتها والوقف عليها ، والذي عليه الجمهور- وهو الصحيح- أنَّ نونها تبدل في الوقف ألفًا تشبيهًا لها بتنوين المنصوب، ويوقف عليها بالألف، وقيل: يوقف عليها وتكتب بالنون، عُزي ذلك إلى المازني، والمبرد، ويرى الفرَّاء وابن خروف أنَّها إنَّ عملت كتبت بالألف لمنع العمل التباسها بدإذا» الظرفية، وإلاَّ كتبت بالنون للفرق بينها وبين «إذا» الجني الدّاني ص ٢٩٦، وشرح الأشموني ٢٩١/٣.

(٣) قال سيبويه «وأمًّا (إذَنَّ) هَجَوَاب وجزاء « الكتاب ٢٣٤/٤ ، وقال ابن عصفور «وإذَنْ » ومعناها الجواب والجزاء « المقرب ص ٢٨٦ .

والمراد بكونها للجواب أنَّ تقع في جواب كلام آخر ملفوظ أو مُقدر، سواء أوقعت في أوّله أم حشوه أم آخره، ولا تقع في كلام مُقتضّب ابتداءً ليّسَ جوابًا عن شيء فباعتبار ملابستها للجواب على هذا الوجه سميت حرف جواب» والمراد بكونها للجزاء أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جراء لمضمون كلام آخر، فإذا قال خالد سآتيك. فتقول: إذن أكرمك، فهذا كلام قد أجبته به، وصار إكرامك جزاءً له على إتيانه، وقد تتمحض للجواب... قاله الفارسي - وهو حق - بدليل أنّه يُقال: أحبّك، فتقول: إذن أظننك صادقا. إذ لامحازه هنا، إذ لامدخل للجزاء في الحال، ولأن ظن الصدق لايصلع جزاءً للمحبه.

بشروط منها،أن تكون جوابًا<sup>(۱)</sup>، ومنها أن تكون في ابتداء كلامك<sup>(۲)</sup>، ومنها ألا يَعْتَمَدَ مابَعْدَه على ماقبله، ومنها أن يكون الفعل فعّلاً مستقبلا<sup>(۲)</sup>، كقول القائل :أنا أقصدك، فتقول: إذًا أكْرِمَك، فهذه جامعة للشروط، فإن بطل واحدً من الشروط بطل عملها .

الحروف ( المصدرية) (٥) ثلاثة ، وهي: («أنَّ» المصدرية) (١) الموصولة و«ما»

(١) اللباب ٢/٤٣.

(٢) أي أن تكون في أوَّل الجواب بحيث لايسْبِقُهَا شَيْءٌ له تعلق بما بَعْدَها . فإذا لم تتصدر أهملت، فيجب إهمالها إن وقعت حَشْوًا في الكلام بأنَّ اعتمد مابَعْدَها على ماقبلها ، وذلك في ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكون مابَعْدَها خبرًا في الحال عَمًّا قَبْلَهَا ، نحو : أنّا إذَنْ أزُورُك، وَإِنِّي إذَنْ أزورك، وكان خالدً إذن يزورك، أو خبرًا في الأصل نحو: ظننت خالدًا إذنْ يزورك.

الثانية : أن يكون مابَعْدُها جوابًا لشرط قبلها نحود إنّ تذاكر إنن أساعدك . الثالثة : أن يكون مابّعْدُها جوابًا لقسم قبلها نحود والله إذن لأجتّهدنّ.

- (٣) إجراء لها مجرى سائر النواصب، ولأنَّ شَان الناصب أنْ يخلص المسارع للاستقبال.
- (٤) فلو كان الفعل بَعْدَها حالاً لم يُنتَصبُ نعود أن يقول لك رَجُلْ، أحبُك، فتقول: إذن تَصَعُدُهُ هُ المُضارع بَعْدَها هنا مرضوع لأنه حال الكتاب ١٣/٤-١٦، والجنى الدّاني ص ٤٤، ٤٤. ويقى من الشروط: ألاّ يكون معها حَرْفُ عطف، وألاّ يُضْصَل بينها وبين الفعل بفير اليمين ودلا، اللباب ٣٤/٣٤, ٣٦، الكتاب ١٢/٤/ ١٣٠، ورصف المبانى ص ٦٦.
  - (٥) زيادة يقتضيها السياق. نعوه وأن تصوموا خير لكم : أي صيامكُم.
    - (٦) زيادة يقتضيها السياق.

المصدرية ودأنَّ، التي تنصب الاسم وترفع الخبر<sup>(1)</sup>، فهذه مع مابَعْدَها في تأويل مصدر<sup>(۲)</sup>.

المؤنث يكون بصيغة ، مِثِّلُ: هِنْد (٢)، وبالتاء، مِثْل: مسلمة (٤)، وبالألف

- (١) في الأصل أنَّ التي تنصب الفعل والاسم وترفع الخبسر، وما أثبت هو الصواب.
- (٢) فمثال «أن المصدرية ﴿ ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلويهم.. ﴾ أي: خشوع وقوله تعالى: ﴿ فأردت أن أعيبها ﴾ أي عيبها » وهي موصول حَرْفِي تحتاج إلى جملة صلة وليس فيها عائد، وانظر ص ٨٠ من التعليق.

ومثال «ما » بَسُرُ المرء ماذهب الليالي، أي : ذهاب الليالي.

ومثال: أنَّ « عَلِمْتُ أنَّ الحَقُّ واضحٌ، أي: علمت وضوح الحقِّ.

ومن الحروف المصدرية «كَي» في نحو قولك« جنّت لكي أسلم عليك» فالمضارع منصوب بها وهي والفعل في تأويل مُصندر مجرور باللام قبلها. و«لَوّ» نحو ﴿ ودّوا لو تَدّهن فيدهنون﴾﴿ أي ودّوا إدهانك أي ملاينتك.

- (٣) التأنيث في « هنْدَ» حقيقي، ولابُدُّ في لفظ المؤنث الحقيقي من علامة تأنيث ظاهرة ، أو مُقَدَّرة نحو: فاطمة ، سُعْدَى حَسنَاء، هند- سعاد ، ولايُقدَّر من علامات التأنيث إلاَّ التاء، لأنَّ وضعها على العروضُ والانفكاك، فيجوز أن تُحدُّف لفظًا وتقدر بخلاف الألف فإنها لازمة،
- (٤) والأصل في التاء أن يُؤتى بها فارقة بين المذكر والمؤنث في الصفات وينقاس ذلك في اسم الفاعل نحود قائم، وقائمة ، واسم المفعول نحود محمود، ومحمودة ، ومشكور، ومشكورة، والصفة المشبهة نحود حَسن وحسنة ، وجميل وجميلة ، النَّسب بالياء، نحو: قاهريًّ وقاهريًّة ، أمًّا دخولها فارقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء الجامدة فسسماعي نحود رَجَّلَة، وامرأة، وإنسانة، وغلامه، والغالب في الأسماء الجامدة أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها ، بوضع اسم خاص لكل منهما نحود رجل، وامرأة، وغلام وجارية ، وبعير، وناقة . شرح الكافية ١٦٢/٢.

المقصورة ، مثل: حُبِكَى (۱) ، وبالألف المدودة مثل: صَعَرَاء، و حَمَرًاء (۲). «كان» على خمسة أَضْرُب: ناقصة ، ترفع الاسم وتنصب الخبر (۳)، كقولك: كَانَ زَيْدٌ قائمًا، وتامة ، فلا تحتاج إلى خَبَر، كقولك: كان زَيْدٌ كان زَيْدٌ (٤) ، وزائدة ، فلا تحتاج إلى اسم ولا خبر، كقولك: زَيْدٌ كَانَ قائم (٥) ، (و) بمَعْنَى

(١) وتُعْرَف بالأيلحق الاسم الذي هو فيه تنوين ولا تاء، وإنَّما لَم يَلْحَق ماهي فيه النتوين لأنَّها مانعة له مِنَ الصرف، ولا التاء حَتَّى لاتَجْتَمِع علامتا تأنيث. شرح الكافية ١٦٦/٢.

(٢) وأصلها المقصورة زيدت ألف قبلها فقلبت المقصورة همزة فنحو: صحراء» أصلها صَحْرى زيدت ألف قبل المقصورة فقلبت الثانية همزة فصارت صحراء. شرح الكافية ١٦٧/٢.

(٣) وهو عند الكوف يبن منتصب على القطع « يعنون الحال، ويَرُدّه أنَّ الحال لا يكون معرفة ولا مضمرًا ، ويَصحِّ حَذْفه، ولَيْس كذلك خبر، كان» لأنَّه مقصود الجملة ، ألا ترى أنَّه لو قال: كان زَيْدٌ قائمًا ، فقال قائل: لا، كان النفي عائدًا إلى القيام ، لا إلى كان، اللباب ١٦٧/١.

(٤) فإن كانت «كان» تامة أي مُسنَتَفنتيَّة بِمَرْفوعها فبمعنى «حَضَر نحو كان زيد أي حَضَر، وبمعنى «كَفَل» نحو «كُنْتُ أي حَدث، وبمعنى «كَفَل» نحو «كُنْتُ الصَّوفَ، أي غَازاته، الصَّبي أي : كمفلته. وبمعنى «غَمزَل» نحو «كُنْتُ الصَّوفَ، أي غمزلته، وبمعنى «غَمزَل» نحو إلى كان ذو عسرة ﴾ أي وإن حصل، المقرب ص ١٠١، وأسرار العربية ص ١٣٤.

(٥) وكان الزائدة لاتقع في أوّل الكلام ، لأنّها فرع ومُؤكدة ، وتقدمها يَخلّ بهذا المعنى اللباب١٧٣/١ . وقال ابن هشام تختص كان بأمور منها جواز زيادتها بشرطين:

أحدهما : كونها بلفظ الماضي وشُدُّ قول أمَّ عَقبِل

♦ أنْتُ تكون مَاجِدٌ نبيل

والثاني: كونها بين شيئين متلازمين لَيْسَا جارًا ومجرورًا نحو: مماكَانَ =

الشأن، فتقع الجمل بَعْدَها ، كَتُولك: كَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ ، أَيْ: كَانَ الشَّانُ زَيْدٌ قَائِمٌ ، أَيْ: كَان الشَّانُ زَيْدٌ قَائم (١) ، وبمعنى صار، وهي للانتقال من حال إلى حال، كقولك: كان البسنْرُ رَطِّبًا، أي: صار (٢).

«الألف» التي تلحق ضمير التأنيث في ضرّريّتُها «و« أكرمتها» إنَّما دخلت لتُطْهِرَ الهاء من الخفاء إلى الإبانة (٢).

إنَّما ضُمُّ أوَّل مالم يُسمَّ فاعله، مثل: ضُرب، ويُضْرَب، لِيدُلُّ من أوَّل وهلة على أن الفعل مبني للمفعول دُون الفاعل (٤)، واعلم أنَّ فعْلُ مالَمْ يُسسَمَّ

أحْسنَ زيدً»، وقول بَعْضهم» لم يُوجَد كان مثَّلَهُمْ» وشذ قوله:
 ♦ عَلَى كَانَ الْسَوْمَةِ العِرَابِ ﴿

ولَيْسَ من زيادتها قوله:

#### وجيران لنا كانوا كرام

لرفعها الضمير خلافًا لسيبويه » أوضع السالك ٢٥٥/١-٢٥٨، وانظر: شرح المفصل ١٩٨/، ٩٩، وأسرار العربية ص ١٣٦، والمقرب ص ١٠٠٠.

- (۱) فاسمها ضمير الشأن والحديث وخبرها الجملة بَعْدَها قال الشاعر: إذا مِتْ كَان الناسُ صِنْفَان شَامِتٌ وآخر مُثْن بِالَّذِي كُنْتُ أَصنْنَعُ أي: كان الشأن والحديث الناس صنفان.
- (Y) ومنه قوله تعالى: ﴿ فكان من الكافرين ﴾ و«كان من المفرقين ﴾ أيّ: صار . أسرار العربية ص ١٣٦، ١٣٧.
- (٣) قبال ابن جنّي « ومن ذلك زيادتها ( يَمْنِي الألف) بَمَّدَ هاء الضمير عبلامة للتأنيث، وذلك نحود رأيتها، ودمررت بها، فبالاسم هو الهاء، وأمَّا الألف فزيدت علمًا للتأنيث..، سر صناعة الإعراب ٧٢٦/٢.
- (٤) فإن قيل: فَلَمَ وجب تغيير الفعل إذا بُني للمفعول؟ قيل: لأنَّ المفعول يُصبحُ أن يكون هو الضاعل، فلو لم يُغَيّر الفِمْلُ لم يُمْلَم هل هو الضاعل بالحقيقة ، أم قائم مقامه. أسرار العربية ص ٩١.
  - وقال المكبري: وإنَّما غُيِّر لفظ الفعل ليدل تغييره على حذف الفاعل.

فاعله لايكون إلا من الأفعال المتعدية ، ولا يُصلَاغ من اللازم<sup>(١)</sup> ، قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جنني (٢) ، فإن لم يكن الفعل مُتَعَدِّبًا لم يجز إلاّ

= وإنّما ضُمّ أوّله ، وكسر ماقبل آخره في الماضي .. لأنّه خُصّ بصيغة ، لايكون منالها في الأسماء ولا في الأفعال التي سُمّى فاعلها لسلا يلتبس اللباب 10٧/١.

(۱) قال المكبري» وإنّما لَمْ يَجُز بناء الفعل اللازم لما لم يُسمَّ فاعله ، لأنّه يَبتَّى خبرًا بفير مُخْبَر عنه ، كقولك: جلس، وقد دهب قوم إلى جوازه على أن يكون المصدر المحذوف مُضنّمرًا فيه . وساع حَذْفه بدلالة الفعل عليه ، وهذا ضعيف جدًا ، لأنّ المصدر المحذوف لأيفيد إسناد الفعل إليه إذا كان الفعل يُفْني عنه ، ولا يصح تقدير مصدر موصوف ولا دالٌ على عدد ، إذ لَيْس في الفعل دلالة على الصفة والعدد» اللباب ١٥٨/١، ١٥٨.

وقال أبو البركات الأنباري فأن قيل: فهل يجوز أن يُبنَى الفعل اللازم للمفعول به؟ قيل: لايجوز ذلك على القول الصحيح ، وقد زعم بَعْضُهُمْ أنّه يجوز ولّيس بصحيح إلّا أنّك لو بنيت الفعل اللازم للمفعول به ، لكنت تُحدّف الفاعل، فيبقى الفعل غير مستند إلى شيء ، وذلك محال، فإنّ اتصل به ظُرف الزمان ، أو ظرف المكان ، أو المصدر أو الجار والمجرور، جاز أنْ تبنيه عليه، أسرار العربية ص ٩٣.

وقال ابن جنّي: اعلم أنّه قَدْ يجوز أن تَبْني . فَعُل المفعول، ولكن لايكون المفعول مفعولاً صحيحًا ، وذلك نحو قولك : ظُرفَ في هذا المكان؟ كما تقول: قَدْ انقطع بالرّجُل ، وكُل فعل لايتَعدّى فَهُو مُتَعدّ إلى الظروف، وبحروف الجر ، فإذا كان كذلك جاز أنْ تقيم الظروف، والجار والمجرور مُقام المفعول به ، وإنّما يريد أبو عثمان أن فعُل الايتعدى إلى مفعول به، نحو: زَيد وعمرو ، المنصف ١/٢١٢، ٢١٢.

(٢) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي توفي سنة ٢٩٦هـ كأن إمام النحو واللغة والأدب في القرن الرابع ، أبوه رومي يوناني كان مملوكًا لسليمان بن= أنْ تذكر الفاعل، لئلا يكون الفعل حديثا من غير مُعدَّت عنه (١). مسألة: أجمع النحويون على أنَّ أصل « لَمْ أَبَله» ، لَمْ أَبَالِي، فحيث حُذف حرف الجزم « الياء» (٢) بَقي «لَمْ أَبَال» فَلَمّا جَاء كثيرًا في كلام العرب على فعال « لَمْ يَعْتَدُوا بحذف الياء، ثُمَّ حذفوا الكسرة من اللام، فسكنت اللام (٢)، والألف قبلها ساكن، فَعدف الألف للالتقاء الساكنين فبقى « لَمْ أَبلًا مُ مُوض اللام كسرة ، والحقوه هاء السكت ، لتخرج حركة اللام من الخفاء إلى الإبانة ، فقالوا لَمْ أَبله (١).

<sup>=</sup> فَهُد بن أحمد الأزدي، مولده بالموصل، ووفاته هي بغداد. نزهة الألباء ص ٢٤٤، البغية ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>١) انظر المنصف ٢١١/١-٢١٢، وأسرار العربية ص ٩٣، واللباب ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) وإنّما حُدَفت «الياء» للجازم، وأصل «الضعل» أبّالي» فَلَمَّا دخلت «لم» حُدِفت «الياء» لأنَّ المضارع إذا كان معتل الآخرِ يُجّزَم بعدف حرف العِلّة فَلَمَّا دخلت «لم» عليه صار «لَمّ أبال» بعذف الياء.

<sup>(</sup>٣) فصار سكون اللام كحذف النون من «يكن» لمّا قالوا: لم يك ُ. الكتاب ٤٠٥/٤. ولمّا سكنت اللام حُذفت الألف فرارًا من التقاء الساكنين فصار «لَمْ أَبَلُ» ثُمّ كسروا اللام وأتوا بهاء السكت لبيان حركة اللام.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه وسالته عن قولهم أمّ أبلّ: فقال هي من : ياليت، ولكنهم أما أسكنوا اللام حذفوا الألف، لأنّه لايلتقي ساكنان، وإنّما فَعَلُوا ذلك في الجزم ، لأنّه موضع حذف ، فَلَمّا حذفوا « الياء» التي هي من نفس الحرف بَمّد اللام صارت عندهم كنون «يكن» حيث اسكنت اللام هنا بمنزلة حذف النون من «يكن» ... وزعم الخليل أنَّ ناسًا من العرب يقولون: لَمْ أَبله: ولا يزيدون على حذف الألف حيث كثر الحذف في كلامهم، كما حَذَفُوا الفُ احمر والف على حذف الألف حيث كثر الحذف في كلامهم، كما حَذَفُوا الفُ احْمر والف عُليط وواو غَد». الكتاب ٤٠٥/٤، وانظر المسائل المشكلة ( البغداديات) ص

مسالة: قد اختلف البصريون والكوفيون في توالي الفعلين<sup>(۱)</sup>، فالكوفيون يُذْهَبون إلى إعمال الأول، وذلك في مثل ضَرَبَني وضَرَبَّت زيد، ويَستَّدلُون على جَوَازه بقول امرى القيس<sup>(۲)</sup>:

وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْمَى لأَدْنَى مَعِيشة كَفَانِي ولَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَكَّ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَكَنَّمَا أَسْعَى لِمَـــجُد مُؤَتَّلُ وقد يَدْرك المَجْد المُؤَثِّلُ أَمثالي (٢)

- (۱) إذا تنازع الماملان ، فلا خلاف في إعمال أيهما شئت ، وإنّما الخلاف في أيهما أولى بالعمل، فالكوفيون يُعملُون الأوّل لسبقه ، والبصريون يَعملُون أنهما أولى بالعمل، فالكوفيون يُعملُون الأوّل لسبقه ، والبصريون يَعملُون الشاني لقريه، وبتتبعنا لما حملوه على التنازع من آيات القُرآن وجدناها جارية على إعمال العامل الأقرب إلى المعمول، وليس ثَمَّة شك في أنَّ اتباع أسلوب القرآن الذي هو أفصح كلام وأرقى أسلوب أحرى وأولى، وانظر: الإنصاف القرآن الذي هو أفصح كلام وأرقى أسلوب أحرى وأولى، وانظر: الإنصاف المراهمات المر
- (٢) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث تُوفي سنة ٨٠ قبل الهجرة تقريبًا ، اشهر شعراء المصر الجاهلي، قبل بنو اسد آباه ، وأخفق في الشار له ، وفي استرداد ملكه. الشعر والشعراء ١٠٥/١، وطبقات الشعراء ١٠٥/١.
- (٣) قائلهما امرؤ القيس والبيتان من الطويل، قال سيبويه « فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبًا، وإنّما كان المطلوب عنده الملك» الكتاب ٧٩/١ وقال ابن هشام وليس من التنازع قول امرئ القيس ( ولو أنّ ماأسمى...) وذلك لأن شرط هذا الباب أنّ يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد... ولو وَجّه هنا ( كفاني) و( أطلب) إلى قليل فسند المنى، قطر الندى ص ١٩٩ فسناد منارى القول: البيت ليس من باب التنازع لأنّ حمله عليه يترتب عليه فساد المعنى، وانظر شرح الكافيية ٧٣/١، والإنصاف ٩٣/١، واللباب ١٩٧٠،

والمقتضب ٧٦/٤.

أمًّا البصريون، فلا يجيزون ذلك أصلاً؛ ويقولون : ضَرَبَني وضَرَبَّتُ زيدًا، ولا يعملون إلا الفعل الأقرب<sup>(١)</sup>، ويَستَدلُّون بقول كثير عَزَةً (<sup>٢)</sup>: قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنِ فَوَفَّى غَرِيمَهُ وَعَزَّة مُمْطُولٌ مُعْنَى غَريمهاً (<sup>٣)</sup>

- (١) انظر: الكتاب ٧٣/١، ٧٤، واللباب ١٥٤/١، والمقتضب ٧٣/٤، ٧٣.
- (٢) هو أبو صغر كثير بن عبد الرحمن ، توفي سنة ١٠٥هـ، صاحب عَزّة بنت جميل كان متمصبًا لآل البيت أشد التعصب. الأغاني ٣/٩، الشعر والشعراء ٥٠٢/١.
- (٣) قائله كُثيِّر عَزَّة ، والبيت من الطويل؛ ممطول، اسم مفعول من مَطَل يَمْطله، إذا لواه بدينه وسوَّف فِي قضائه ، ولم يؤدَّه ، و«مُعَنِّى» اسم مفعول من قولك عننَّى الأمر فَلْأَنَّا ، إذا شق عليه وكان سببا في عنائه وشقوته.

وانظر: الإنصاف ١٩٠/، وشرح الأشموني ٢٤/٢، وأوضح المسالك ١٩٥/٢، الشاهد في قوله وعرق ممطول مُعنَّى غريمها عن ظاهر هذه العبارة أنها من باب النتازع لتقدم عاملين وهما «ممطول» و«مُعنَّى»وتأخر عنهما معمول واحد وهو غريمها فَكُلِّ واحد من العاملين يطلبه ناثب فاعل، لأنَّ كُلاَ منهما اسم مفعول يعمل عمل الفعلُ المبني للمجهول وقد أعمل الشاعر العامل الثاني، مفعول يعمل عمل الفعلُ المبني للمجهول وقد أعمل الشاعر العامل الثاني، لأنَّه لو أعمل الأول لوجب عليه أن يقول وعرّة ممطول مُعنَّى هو غريمها وفيكون «هو نائب فاعل لا ومعنى» ودغريمها والماذا لايكون في «مُعنَّى»ضمير مستتر تقديره هو نائب فاعل له على تقدير اعمال ممطول في «غريمها» والجواب: إن قوله « عَزَّة و على غَيْر مبتدئه ، وإذا إعمال ممطول بوهو وصف لد «غريمها» لا وصف عَزَّة رعلى غَيْر مبتدئه ، وإذا جرى ضمير الخبر على غير مبتدئه وجب إبراز ذلك الضمير، وعدم إبرازه دليل على إعماله الثاني، والصواب أنَّه يَسْس من باب التنازع بل «غريمها» مبتدأ و«ممطول «خبر» وكذلك «مُعنَّى» أو «ممطول» خبر و«معنى» صفة له ، مبتدأ و«ممطول «خبر» وكذلك «مُعنَّى» أو «ممطول» خبر و«معنى» صفة له ، أو حال من ضميره» الإنصاف ١٩٠١، ١٩٠ أوضح المسالك ١٩٥٢ وما بعدها .

فأعمل الثاني لمّا كان أقرب ، والدليل على ذلك أنّه لَم يُبْرِزَ له ضميرا، ولو أنّه أعمل الأول وهو « ممطول» لافتقر إلى إبراز الضمير الراجع إلى اسم المفعول الذي ناب عن الفعل، وكان يكون تقدير الكلام وجوازه: مَمْطُول» مُغْنَى غَرِيمُهَا هو ، فلَمّا لم يكن كذلك لم يَحْتَجْ ضمير، والنحويون يجمعون على أنّ الفعل إذا جرى على غَيْر من هوله أبْرِز له ضمير يعود إليه (۱)، ومما يستدر البصريون به قوله سبحانه وتعالى: ﴿ قَالَ صَمير يُعُود إليه قَطْرًا ﴾ (۲) ولو لم يكن أعمل الثاني لكان الواجب فيه «قال آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْه قَطْرًا ﴾ (۲) ولو لم يكن أعمل الثاني لكان الواجب فيه «قال آتُوني قَطْرًا أَفْرِغُهُ عليه».

<sup>(</sup>۱) ليس إجماعًا فالكوفيون لأيُوجبون إبراز الضمير الضمير من الوصف إذا جرى على غير موصوفه. الإنصاف ٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) الكهف ، آية ٩٦.

مسالة في منّع من عكس الضمير، قولهم . مرتبة الفاعل أنْ تكون مُقدّمة، كقولك : ضرب زَيدٌ غُلاَمهُ، فه زَيدٌ، هو الفاعل، إذْ له رتبة التقديم ومغلامه، هو المفعول، إذْ هو ثانيه، والضمير المتعلق به يعود إلى «زيد» الفاعل، فقد صحت المسألة في هذا الوجه (۱)، فإنْ قال : ضرب زيدًا غَلامهُ، فه زيدًا، مفعول غلامه، إلا أنّه وإن كان في الرتبة آخرًا فقد حصل هاهنا مُقدّمًا ، فالضمير عائد إليه في حال اللفظ، فقد جَوّزوا ذلك (۱)، فامّا قولهم : ضرب غُلامهُ زيدًا، فإنّه لايجوز أصلاً، لأن الضمير المتعلق به الفلام، عائد إلى «زيد» المفعول، وهو مُؤخّر في اللفظ والمعنى. فلا تجوز هذه المسئلة من حَيث انعكاس الضمير (۱)، وأمّا اللفظ المرئ القيس فإنّه لا انعكاس فيه وهو:

إذَا هِيَ لَمْ تَسْتَكُ بِعُودِ أَرَاكَةً تُتُخُلُ فَاسْتَاكَتْ بِهِ عُودُ إِسْحَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُ

<sup>(</sup>١) وهو أنَّ الضمير عائد على مُتَقَدَّم لفظًا ورتبة ، لأنَّ الضاعل يتقدم على المفعول في اللفظ والرتبة في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) لأنَّ زيدًا ، في قوله ضَرَب زيدًا غُلاَمه ، وإن تَأخَّر في اللفظ إلاَّ أنَّه مُقَدم في البنية والرتبة .

<sup>(</sup>٣) لأنَّ فيها عَوْدَ الضمير على متاخر لفظًا ورتبة وهو غير جائز.

<sup>(</sup>٤) اختلف في نسبته . فنسبه سيبويه لعمر بن أبي ربيعة وقيل: لطفيل الغنوي وفي العيني ٣٧/٣ نسب لعُمَر، أو طفيل، أو المقنع الكندي، ولَمْ أجد من نسبه لامرئ القيس سوى المؤلف هنا والبيت من بَحْر الطويل، واتتُخُل، اختير. الشاهد قوله به عُود إسحل، فالضمير في به عائد إلى عُود إسحل، وهو فاعل، تُتُخُل، فهو وإن تأخر في اللفظ إلا أنّه مُقَدم مَعْنَى ورتبة. الكتاب ٧٨/١، ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ١٧٧، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١٨٨/١، وديوان طفيل الغنوي ص ١٥، والإيضاح المضدي ص

<sup>(</sup>١) طه ، آية ٦٨، والضمير في نفسه، عائد إلى موسى، وهو وإن كان متأخرًا في اللفظ فهو متقدم في المنى والرتبة إذ هو فاعل «أوجس» وهذا جائز.

مسالة: كان، فعل من أفعال العبارة (١)، وهي وأخواتها من الأفعال الناقصة، ووجه النقصان من حَيْثُ إنَّهُنَّ إنَّما دَلُوا على الزمان دُون الحدث (١)، وأما «ضَرَب» فهي أصل لها من حَيْثُ إنَّها تَدُلُ على الزمان، والحدث، كقولك عَرَبُ شقد دَلَّتْ على زمان ماض وضَرَب فيه، ولَيْسَ كذلك : «كان»، وعملت من حَيْثُ إنَّها فَرْعٌ عَليها، ومشابهتها من حَيْثُ إنَّها على ثلاثة أحرَّف متحركات على الفتح فد ضرَب» في وزن «كَون» (١) إنَّها على ثلاثة أحرَّف متحركات على الفتح فد ضرَب» في وزن «كَون» (١) إنَّها على ثلاثة أحرَّف متحركات على الفتح فد ضرَب» في وزن «كَون (١) إنَّه نقص في عمله من حَيْثُ فرعيته ونقصانه (١) عن «ضَرَب» مِنْ حيث إنْ مَفْعُول «ضَرَب» أجنبي نَحْوَ: «ضَرَبّ

- (۱) قال ابن يميش وأمًّا (كان) وأخواتها فهي من أفَّعَالِ العبارة واللفظ، لأنّه تدخلها علامات الأفعال من نحو: (قَدْ والسين وسوف) ووضع دلالتها على الزمن.. فقولك كَانَ زَيْدٌ قائمًا، بمنزلة قولك نَيْدٌ قائم أمس، وقولك : يكون زَيْدٌ قائمًا، بمنزلة : زَيْدٌ قائم غدًّا.، شرح المقصل ٢٩/٢، وقال ابن الأنباري وأمًّا قولهم : إنَّها لاتَدُلُّ على المصدر، ولو كانت أفعالاً لدلت على المصدر، قائمًا هذا إنّما يكون في الأفعال الحقيقية ،وهذه الأفعال غير حقيقية ، ولهذا المنى ، تُسمَى أفعال العبارة ، ، أسرار العربية ص ١٣٢.
- (٢) قال المكبري: وإنَّما لم تدل على حَدَّث ولا أكدت بالمعدد، لأنَّهُم اشتقوها من المعادد، فمّ خلموا عنها دلالتها على الحدث لتدل على زمن خبر المبتدأ حَتَّى صارت مع الخبر بمنزلة الفعل الدَّال على الحدث والزمان، . اللباب ١٦٤/١.
  - (٣) قُلبَت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها.
- (٤) كذا في الأصل بجرد فرعيته ونقصانه، بإضافة حيث إليه ، وَلَملُ المُؤلَفُ

  يُجَوِّزُ إضافتها إلى المضرد، ولذلك فتحت همزة إنَّ، بمدها في كُلَّ عبارات

  المُؤلَف ،وهو رأي الكوفيين فيجوز عندهم إضافة دحيث، إلى مضرد كقوله:

♦ أما ترى حَيْثُ سُهَيْلٍ طالماً ♦

بجر «سهيل» ومن كم يجوز-عندهم-فتح هم زة «إنَّ» بَمْدَها والبصريون يخصر ون الكثير الغالب. لغني ١٣٧١، ١٣٧٨، واللباب ٧٨/٧.

زَيْدٌ عَمْرًا » ومَفَعُول (1) «كان» ليس بأجنبي، نحو: «كان زَيْدٌ كَريمًا « فالكريم » هو «زَيْد » لامحالة (٢) .

و اِنَّ (٢) فَرْعٌ على اكان، وعملت لشبهها بدكان، فسي وَزُنِسها وعَسدَدِها،

(١) أيْ عَبرها ونمس على التشبيه بالمفعول به .

(٣) قَالَ أَبِنَ الْخَشَلَهِ اللهِ الْمُ الْمَالِدِ الْمُعَلَّمَ وَمَنِ الْمُعَلَّمُ مَمْرًا اللهِ وَهُو المَاضِ وَلِذَا المَحركة المسماة المَنزيّاء ، وهي الحدث وعلى زمانها ، وهو الماضي، ولذا فُلْتَ : كان زَيْدٌ قائمًا الله الله على أنَّ قيام زَيْد وقع في زمن ماض، ولهذا لزم كان وأخواتها من الأفعال النواقص منصوبها ، ولم يلزم (ضرب) وأشباهه منصوبه المرتجل ص ١٧٤ .

(٣) اعلم أنَّ «إنَّ» وخواتها لمَّا كانت مختصة بالأسماء، ولم تكن كالجزء منها، أشبهت الأفعال فعملت ، ووجه الشبَّه بينهما من خمسة أوجه: الأول: أثمًا على ثلاثة أحرف أو أكثر كما أنَّ الفعل كذلك.

الثاني: أنَّها مبنية على الفتع كما أنَّ الفعل الماضي مبني على الفتع.

الثالث: انَّهَا تختص بالأسماء كما أنَّ الفعل يَخْتَصُّ بالأسماء.

الرابع: أنَّها تدخل عليها نون الوقاية كما تَدّخل على الفعل نحود إنتي وكأنتي ولكنتي، ود أعطائي، ود أكرمني،

الخامس: أنَّ فيها مماني الأفعال ، فمعنى «إنَّ وأنَّ» حققت وأكَّدت، ومَعنَى ، كانَّ» شبهت، ومعنَى «لعل» تَرجيت.

فَلَمّا أشيهت هذه الحروف الفعل من هذه الأوجه الخمسة ، عملت عمل الأفعال فتصبت الاسم ورفعت الخبر، وقُدَّم منصوبها على مرفوعها حَمَّا لها عن درجة القعل، وللزوم القرع القرع ، لأنَّها فرع الفعل، وتقديم المنصوب على المرفوع في الفعل الحقيقي فرع ، قال ابن عصفور و بنًا كانت معاني هذه الحروف في أخبارها أشبهت أخبارها الممد فَرُفعَتْ ، وأشبهت الأسماء القضلات فَتُصبَتَّه . المقرب من ١١٧. وانظر: أسرار ألمربية ص ١٤٨–١٥٠، والإتصاف ١٧٧/، واللباب ٢٠٨/، ٢٠٠٠.

ونقصت عنها لمكان الفرعية في تَصرُفها (١)، فلا يجوز أنْ يتقدم خَبرها على اسمها كما جاز في «كان» فاعرفه ، فتقول في كان بتقديم الخبر كان قائمًا زَيْدٌ ، و«قَائمًا كان زَيْدُ - على اسمها ، وعليها نفسها ، ولَيسَ يجوز في «إنّ» تَقْديمُ خَبَر ، إلا أن يكون جارًا أو مجرورًا أو ظرَفًا (٢). و «لا» فَرْعُ على «إنّ» في العمل، فتنصبُ الاسم وترفّعُ الخَبر، فتقول: لارَجُلَ أفْضلُ منْكَ ، وعلى هذا تجري، وعملها بالفرعية من حَيْثُ إنّها ضيد «إنّ» في المعنى، لأنّ الشّيّء يُحمّلُ على ضده كما يُحمّلُ على نظيره (٣)

(Y) لا يجوز تقديم خبر «إنّ وأخواتها على أسمائها لضعفها في العمل، إلا أن يكون الخبر ظَرِّفًا أو مجرورًا فإنّ العرب اتسعت فيهما قال ابن هشام: \* ولا يتقدم خَبَرَهن مُطَلقا، ولا يتوسط إلا إن كان الحرف غير «عسى» ولا والخبر ظرفًا أو مجرورًا ، نحو ﴿ إنّ لدينا أنكالا ﴾ . ﴿إنّ في ذلك لعبرة ﴾ . أوضع المسالك ٢٣٢/١، ٣٣٢، والقرب ص ١١٨.

(٣) وإنّما عملت «لا» لمشابهتها «إنّ» من أوجه:
 أحدها : أنّها تدخل على مبتدأ وخبر ، كما أنّ (إنّ) كذلك.
 والثاني: أنّ لها صَدّرُ الجملة كما أنّ « إنّ» كذلك.

والثالث: أنَّها لتوكيد النفي ، كما أنَّ «إنَّ» لتوكيد الإثبات.

والرابع: أنَّها نقيضة «إنَّ» وهم يَحْملُون الشيء على نقيضه ، كما يَحْملُونَه على نقيضه ، كما يَحْملُونَه على نظيره. أسرار العربية ص ٢٤٦، واللباب ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>۱) ماذكره المؤلف هاهنا تعليل مقبول ولعل هذا ماأراده سيبويه في قوله.«
وزعم الخليل أنَّها عملت عَمَلَيْن: الرفع والنَّصنب، كما عملت «كان» الرفع
والنصب حين قُلْت: كان أخاك زَيْد» إلاّ أنَّه لَيْسَ لك أنْ تقول: كان أخُوك
عبد الله ، تريد: كانَّ عَبْد الله أخوك، لأنَّها لاتصرَّف تَصرَّف الأفعال، ولا
يُضمَّرُ فيها المرفوع كما يُضمَّرُ في كان»، فَمَنْ ثَمَّ فَرَقوا بَيْنَهُما، كما فَرَّقُوا بين
«ليس» و«ما» فلم يجروها مجراها، ولكن قيل : هي بمنزلة الأشعال فيما
بعدها وليّست بافعال، الكتاب ١٣١/٢.

ونقصت عن «إنَّ مِنْ حَيْثُ إنَّ اسم «لا «(۱) مبني معها ، ولَيْسَ كذلك «إنَّ واسمها لمكان أصليتَهَا (۲) ، وقَد أنشدوا على ذلك:

فلا أَبَ وابنًا مَثِّلُ مَرَوَانَ وَابْنه إِذَا هُوَ بِالْمَجْدِ ارْتَدَ وِتأَزَّرا<sup>(٣)</sup> فِتصب بِها يغير تتوين، فاعرف ذلك تُصب إنْ شاء الله تعالى .

والحمدُ لِله رَبِّ العالمين.

وصلواته على سيِّدنا محمد النُّبيِّ الأُمِّي وآله أجمعين وسلَّم تَسليمًا.

(۱) إذا كان مفردًا - أيّ: غَيْر مضاف، ولا شبيه بالمضاف، وعِلَّة بناثه تَضَمُّنُ مُمّنّى منْ، بدليل ظهورها في قوله:

♦ وَقَالَ أَلاَ لاَ مِنْ سَبِيلِ إلى هِنْدِ ♦

وقيل: تركيب الاسم مع الحرف كغَمسة عشر، وإنَّما بُنيت النكرة مع «لا» على حركة لأنَّ لها حالة تمكن قبل البناء، وإنَّما كانت الحركة فتحة، لأنَّها أخف الحركات. أسرار العربية ص ٢٤٦، واللباب ٢٢٧/١، ٢٢٨، وأوضع المسالك ٢٢/٢، ١٤.١٠.

- (٢) وإنَّما لم تركب انَّ مع اسمها لقوتها وركبت «لا» مع اسمها لضعفها . أسرار العربية ص ٢٤٧.
- (٣) قائله رَجُلٌ من بني عبد مناه يَمْدَح فيه مُرَوان بن الحكم، وابنه عبد الملك ، والبيت من بحر الطويل « المَجْدُ: العزّ والشرف، » ارْتَدَى» أصل مَعْنَاه: لَبِسَ الرَّداء، والرَّداء:اسم لما يَسْتُرُ النصف الأعلى من الإنسان. «تَأزَّرا» أصل معناه: لَبِسَ الإزار، والإزار: اسم لما يَسْتُرُ النصف الأسفل من الإنسان، وهو كناية عن ثبوت هذه الصفة له. الشاهد قوله « لاأب وابنا» فـ «أب» اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لأنَّه مضرد نكرة ، و«ابنًا» معطوف على محل اسم لا ، وحده لأنَّ محله النصب انظر: الكتاب ٢٨٥/٢، شرح المفصل ٢/ المهرك وحده لأنَّ محله النصب انظر: الكتاب ٢٨٥/٢، وشرح لمحة الإعراب ملك ١٠١، وأوضح المسالك ٢٢/٢، والمتضريح ٢٧٢/١، والخزانة ٢١٠١٠، والدر اللوامع ٢٧/٢، والدر اللوامع ٢٧/٢.

## الفهارس الفنية

فهرس الشواهد القرآنية. فهرس الشواهد الشعرية. فهرس الموضوعات. فهرس بأهم المصادر والمراجع. • • . •

### فهرست الآيات

| هرست الایات |            |         |                              |
|-------------|------------|---------|------------------------------|
| الصفحة      | رقم الآية  | السورة  | الآية                        |
| ٣.          | ٥١         | يوسف    | وقالت امرأة العزيز           |
| ٤٧          | <b>*</b> • | الحج    | هاجتنبوا الرجس من الأوثان    |
| ٦٤          | (4)        | البقرة  | وهو الحق مصدقا               |
|             |            |         | وأمَّا الذين سعدوا ففي الجنة |
| ٦٤          | ۱۰۸        | هود     | خالدين                       |
| ٦٤          | ۱۲         | الأحقاف | هذا كتاب مصدّق لسانا عربيًا  |
| ٧٧          | 71         | القيامة | فلا صدق ولا صلى              |
| ۸.          | ,          | الفاتحة | بسم الله الرحمن الرحيم       |
| ۸۱          | ١٣         | الحاقة  | فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة |
| ۸۱          | ٤١         | يس      | في الفلك الشحون              |
| ۸۷          | ٦٥         | الحج    | والفلك تجري في البحر بأمره   |
| ٩٨          | 97         | الكهف   | آتوني أفرغ عليه قطرا         |
| ١           | ٦٨         | طه      | فأوجس في نفسه خيفة موسى      |

## فهرست الشواهد الشعرية

| الصفحة | البحر  | الشامد                                                                                                             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧     | الوافر | متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام                                                                    |
| 77     | الطويل | فهيهات هيهات المتيق وأهله وهيهات خل بالمقيق نواصله الطويل                                                          |
|        | الرجز  | وقاتم الأعماق خاوي المخترق                                                                                         |
| M      | الواهر | <b>فحور قد لهوت بهن عيـــــن</b>                                                                                   |
| A9     | الرجز  | بل بلد مل، العجاج قتمه لايشترى كتانه وجَهْرَمُه                                                                    |
| 41     | الطويل | ولو أنَّ ماأسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولو أنَّ ماأسعى لمجد مؤشـــل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي |
| 44     | الطويل | قضى كُلُّ دْي دين فوفى غريمه وعزة ممطول مُمَثِّى غريمها                                                            |
| **     | الطويل | إذ هي لم تستك بعود أراكـــة تتجل فاستاكت به عود إسحل                                                               |
| 1.5    | الطويل | فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا                                                           |
| 1      |        |                                                                                                                    |

## فهرست الموضوعات

| رقم الصفحة  | الموضوع                        |
|-------------|--------------------------------|
| . 0         | مقدمة المؤلف                   |
| ٥           | لو                             |
| ٦           | لولا                           |
| ٦           | إذا                            |
| Y           | 7]                             |
| V           | أين                            |
| <b>A</b>    | متی                            |
| <b>A</b>    | کیف                            |
| <b>A</b>    | کم                             |
| •           | Li Li                          |
| <b>\•</b> • | וצ                             |
| ١٠          | الماضي مبني على الفتح وعلة ذلك |
| 1.          | حروف النفي سنة                 |
| <b>11</b>   | أقسام التتوين                  |
| 18          | حُدّ الإضافة                   |
| ١٣          | الاسم الواقع بعددإذا مفاعل     |
| ١٣          | عامل الرفع في الفاعل 🐭         |
| ١٤          | عامل النصب في المفعول به       |
| 18          | عامل الجر في المضاف إليه       |
| ١٤          | حَدّ المعرفة                   |
| 18          | حَدُّ النكرة                   |
| 10          | قد                             |
| 17          | هُـلاً وألا ولو ما ولولا       |
|             |                                |

\_1.٧\_

|   | 17          | حروف الاستفهام                        |
|---|-------------|---------------------------------------|
|   | 14          | حُدَّ الاستفهام ُ                     |
|   | 1.4         | حُدَّ الاسم                           |
| ř | ١٨          | حُدَّ الفعل                           |
|   | ١٨          | حُدِّ الحرف                           |
|   | ١٨          | حُدَّ الصفة                           |
|   | 14          | الصفة تتبع الموصوف في عشرة أشياء      |
|   | 14          | البناءعلى صربين ، عارض ولازم          |
|   | 19          | والعارض على خمسة أضرب                 |
|   | 77          | أبنية القلة أريعة                     |
|   | 77          | هیهات                                 |
|   | 45          | מידונ                                 |
|   | 7 £         | حُلَّا فعل الأمر                      |
|   | 40          | التنوين يُحِّذَف عند الإضافة وعلة ذلك |
|   | . 40        | لعمرك اسم من أسماء القسم              |
|   | <b>Yo</b> : | السنين وسنوف                          |
|   | <b>Y3</b>   | الأشياء التي يقع بَعْدُها التمييز.    |
|   | **          | حُدُ التثنية                          |
|   | YA          | حُدّ الجمع                            |
|   | 44          | حُدُّ المضمر                          |
|   | <b>Y</b> A  | حُدُّ الظاهر                          |
|   | YA          | حُدُّ المضمر المتصل                   |
|   | 79          | للرفع أريع علامات                     |
|   | 79          | للنصب خمس علامات                      |
|   | 44          | للجر ثلاث علامات                      |
|   | ٣٠          | للجزم علامتان                         |
|   | ٣٠          | التاءات المتصلة بالفعل أريع           |
|   |             |                                       |

\_\.\\_

| •           | تاء التاء سياكنة ، فإن وليها سياكن كسير |
|-------------|-----------------------------------------|
| ••          | حُدَّ العطف                             |
| 71          | حُدُّ الحال                             |
| r1          | حُدِّ الاستثناء                         |
| r1          | المرفوعات سبعة                          |
| <b>"</b>    | المنصوبات أحد عشر                       |
| <b>rr</b> - | u                                       |
| ٣٤          | توابع الاسم في إعرابه خمسة              |
| ٣٤          | حَدَّ التوكيد                           |
| ٣٤          | حُدّ الصلة                              |
| <b>T</b> 0  | الموصىولات                              |
| ٣٨          | الصلة على أربعة أضرب:                   |
| <b>T9</b>   | الأفعال إلتي لاتتصرف سنة                |
| ٤٠          | معنى إنَّ وأنَّ                         |
| ٤٠ ٠        | معنى لكنِ                               |
| ٤١          | ممنی کان ٔ                              |
| ٤١          | معنی لیت                                |
| ٤١          | معنى لعل                                |
| ٤١          | كما الكاف مصدرية                        |
| ٤١          | ما بعد إذا زائدة                        |
| ٤٢          | أو حرف عطف ، ومعناه                     |
| ٤٣          | لا حرف عطف ومعناه                       |
| ٤٣          | بل حرف عطف ومعناه                       |
| ٤٣          | لكن حرف عطف ومعناه                      |
| ٤٤          | أم حرف عطف ومعناه                       |
| ٤٥          | إمّا حرف عطف ومعناه                     |
| ٤٥          | الفرق بين الشك فيها والشك في أو         |

\_1.1\_

| ٤٦   | العطف بـ«حتى» قليل                 |
|------|------------------------------------|
| ٤٧   | منّ معانيها واستعمالاتها           |
| ٤٨   | عكى معناها وأستعمالاتها            |
| ٤٨ - | إلى معناها واستعمالاتها            |
| ٤٩   | عن معناها واستعمالاتها             |
| ٤٩   | في معناها واستعمالاتها             |
| ٥٠   | رُبُّ معناها ماتخص به واستعمالاتها |
| ٥١   | الباء معناها واستعمالاتها          |
| ٥٣   | اللام معناها                       |
| ٥٣   | الكاف معناها واستعمالاتها          |
| ٥٤   | مُذّ معناها واستعمالاتها           |
| 00   | منذه                               |
| 70   | حَدّ البدل                         |
| 70   | حُدّ القسم                         |
| 70   | جواب القسم على ضُربين              |
| ٧٥   | مَنْ على أربعة أضرب                |
| ٥٨   | ما على ضربين : اسم وحرف            |
| ٥٨   | ما الاسمية على خمسة أضرب:          |
| ٥٨   | ماالحرفية على خمسة أضرب:           |
| 7.   | الفاعل على ثلاثة أضرب              |
| 7.   | مواضع كسر همزة « إنَّ»             |
| 15   | الإضافة على ضربين : محضة وغير محضة |
| 15   | الإضافة المحضة على ضربين           |
| 75   | غير المحضة على أربعة أضرب:         |
| 75   | الحال على أريعة أضرب               |
| 70   | حُدُّ المضمر المنفصل               |
| ٥٢   | حُدُّ الشرط                        |

|            | u .                                     |
|------------|-----------------------------------------|
| ٥٦         | حُدَّ جواب الشرط                        |
| 70         | حُدّ التعجب                             |
| ٦٦         | الأسماء على ثلاثة أضرب                  |
| ٦٧         | أسماء التأكيد تسعة                      |
| ٦٩         | حُدّ النداء                             |
| ٦٩         | حُدِّ الإعراب                           |
| ٧٠         | حُدٌ المعرب                             |
| ٧٠         | حُدُّ البناء                            |
| ٧٠         | حَدِّ الرفع                             |
| ٧١         | حُدِّ النصب                             |
| ٧١         | حَدُّ الجر                              |
| ٧١         | حَدّ الجزّم                             |
| <b>Y</b> 1 | حروف الجواب سبعة                        |
| ٧٣         | حُدّ الكلام                             |
| ٧٤         | حَد المفرد                              |
| ٧٤         | مواضع الابتداء بالنكرة                  |
| ۷٥         | Lit                                     |
| ۷٥         | حُدّ الابتداء                           |
| 77         | عِلَّةً رَفِعَ الفَاعِلُ ونصب المفعول   |
| ٧٦         | استعمالات «لا»                          |
| ٧٨         | حد المفعول                              |
| ٧٨         | أنَّى                                   |
| ٧٩         | حبذا                                    |
| ٧٩         | ٲۑۜ                                     |
| ۸٠         | الصفة على أربعة أضرب:                   |
| ٨١         | التنوين لايجتمع والألف واللام وعلة ذلك. |
| ۸١         | أنْ على أربعة أضرب                      |

\_111\_

| ١٤    | حُدُ النهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5   | إنْ على أربعة أضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | حُدُّ الإضافة المحضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47    | حُدُ الْإضافة غير المحضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٦    | من معانيها واستعمالاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٦    | وصف النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٦    | جمع التكسير على أربعة أضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸Y    | مميز العدد من ثلاثة إلى أحد عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٨    | رُبُّ تضمر بعد ثلاثة أحرف: الواو، والفاء، وبل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۹    | إذًا حرف معناه الجزاء والجواب وتنصب المضارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.    | وشروط نصبها المضارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠.    | الحروف المصدرية ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41    | علامات المؤنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47    | کان علی خمس <b>ة ا</b> ضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44    | الألف في ضربتها<br>الألف في ضربتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98    | عِلَّةَ ضُمِ أُوِّل مَالَم يُسَمِّ فاعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٤    | فعُل مالم يُسمّ فاعله لأيكون إلا من الأفعال المتعدية وعلة ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90    | مسألة في أصل لَمْ أَبَله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47    | مسألة في التتازع للمراث المسالة في التتازع المسالة في التتازع المسالة في التتاريخ المسالة المس |
| 99    | مسألة في عود الضمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • 1 | مسألة فيُّ الأفعال الناقصة ( كان وأخواتها).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4   | إنَّ فرع علَى كان وعملت لشبهها بكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٠٣   | لاعملت لشبهها بـ «إنّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١     | الفهادس الفنرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## أهم المصادر والمراجع

- -ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان تد./مصطفى النماس، مكتبة الخانجي- القاهرة ١٩٨٩م.
- -الأزهية في علم الحروف للهروي ت. عبد المعين الملوحي- مجمع اللغة العربية دمشق ١٩٨٢م.
- أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري ت . محمد بهجة البيطار مطبعة الترقي- بدمشق ١٩٥٧م.
- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي، ط. حيدر أباد الثانية ١٣٦٠هـ.
- الأصول في النحو لابن السراج ت. عبد الحسين الفتلي- مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٥م.
- -إعراب الحديث النبوي للعكبري. ت. عبد الإله نبهان دار الفكر بدمشق ١٩٨٩م.
  - الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٦م.
- الاقتضاب شرح أدب الكاتب ابن السيد البطليوسي- دار الجيل-بيروت ١٩٨٧م.
- -أمالي السهيلي تد./ محمد إبراهيم البناط. السعادة مصر 1789هـ 1979م.
  - الأمالي الشجرية ، لابن الشجري- حيدر أباد- الدكن ١٣٤٩هـ.
  - إملاء مامَن به الرحمن للعكبري- المطبعة الميمنية بمصر ١٣٢١هـ.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ت. محمد آبو الفضل إبراهيم دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٥٠م.
- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري . ت. محمد محي الدين عبد الحميد ط. السعادة ١٨٣٠هـ ١٩٦١م.
- -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ت. محمد محي الدين عبد الحميد ط الخامسة ١٣٩٩هـ.- ١٩٧٩م.
- الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب ت د./ موسى بناي العليلي ،

- مطبعة العانى بغداد ١٩٨٢م.
- الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، تد/ مازن المبارك دار العروبة القاهرة ١٩٥٩م.
  - البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، بيروت ١٤٠٣هـ
  - -البداية والنهاية ، لابن كثير مكتبة المعارف- بيروت ١٩٨٥م.
- البرهان في علوم القرآن للزركشي ت. محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة بيروت ١٩٧٢م.
- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع تدعياً د الثبيتي دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٦م.
- البغداديات (المسائل المشكلة) لأبي علي الفارسي ، ت. / صلاح الدين السنكاوي مطبعة العانى بغداد.
- بنية الوعاة لجلال الدين السيوطي. ت. محمد أبو الفضل إبراهيم البابي الحلبي- القاهرة ١٣٨٤هـ.
- البلغة في تاريخ أثمة اللغة ، للفيروزأبادي. ت. محمد المصري- وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٢م.
- التبيين عن مذاهب النحويين ، للعكبري ت . د/ عبد الرحمن العثيمين دار الغرب الإسلامي- بيروت ١٩٨٦م.
- تذكرة النحاة لأبي حيان النحوي الأندلسي ت د./ عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٨٦م.
- التصريح بمضمون التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري- الطبعة الأزهرية 1724هـ.
- توضيع المقاصد والمسالك للمرادي تد./ عبد الرحمن سليمان ، القاهرة ١٩٧٩م.
- الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي ت. قباوه ومحمد فاضل ط. بيروت الثانية ١٩٨٣م.
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، للإربلي ط. الشمائل بدون تاريخ.

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ط. عيسى الحلبي، بدون تاريخ
- حروف المعاني للرماني تد عبد الفتاح شلبي ط. دار نهضة مصر القاهرة ١٩٧٢م.
- الحجة للقراء السبعة ، لأبي على الفارسي ت. بدر الدين قهوجي وآخر - دار المأمون للتراث -= دمشق ١٩٨٤م.
- -خزّانة الأدب لعبد القادر البغدادي ت. عبد السلام هارون ط. الهيئة المصرية ١٩٧٩م.
- الخصائص لابن جني . ت. محمد علي النجار ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- درة الغواص للحريري ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ، نهضة مصر 1940م.
  - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، القاهرة ١٩٥٢م.
- رصف المباني، المالقي، ت، أحمد محمد الخراط، مطبعة زيد بن ثابت - حلب- ١٣٩٤هـ.
- سر صناعة الإعراب لابن جني تد هنداوي، دار القلم دمشق 1940 م.
- سير أعلام النبلاء ت . جماعة من المحققين مؤسسة الرسالة دمشق ١٩٨٨م.
- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- شرح ابن عقيل ت . محمد محي الدين عبد الحميد- مكتبة دار التراث القاهرة ١٩٨٠م.
  - -شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية القاهرة .
- شرح الشافية للرضي ت . محمد نور الحسن ، والزفزاف دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٨٢م.
- شرح الكافية لرضي الدين الاسترباذي ط. دار الطباعة العامرة ١٢٧٥هـ.

- شرح المفصل- لابن يعيش- دار الطباعة المنيرية القاهرة ،
  - القاموس المحيط للفيروزأبادي، دار الجيل بيروت.
- الكتاب لسيبويه ت. عبد السلام هارون دار الكتب العلمية بيروت.
- الكامل للمبرد. ت. محمد أحمد الدَّالي مؤسسة الرسالة ١٩٨٦م.
  - لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت.
  - اللمع لابن جني ت . حامد المؤمن عالم الكتاب بيروت ١٩٨٣م.
    - المدارس النحوية د. شوقي ضيف دار المعارف مصر ١٩٦٨م.
- المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب ت . علي حيدر دمشق ٩٧٢ ام.
- المزهر للسيوطي. ت. جاد المولى وآخرين . دار إحياء الكتب القاهرة
- .- مسائل خلافية في النحو للعكبري. ت. محمد خير الحلواني دار الشروق العربي- بيروت ١٩٩٢م.
  - معجم الأدباء لياقوت الحموي- دار المأمون القاهرة ١٩٣٦م.
- معجم البلدان ، لياقوت الحموي- دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٧٩م.
- المفني لابن هشام ت. محمد محي الدين عبد الحميد ط. الحلبي مصر.
- المقتضب للمبرد. ت. أ. محمد عبد الخالق عضيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة .
- المقرب لابن عصفور. ت. أحمد عبد الستار، والجبوري- مطبعة العاني بغداد.
- المنصف شرح تصريف المازني لابن جني ت.إبراهيم مصطفى ، عبد الله أمين ، وزارة المعارف العمومية ، إدارة إحياء التراث، إدارة الثقافة العامة ط. أولى ١٣٧٩هـ- ١٩٦٠م.
  - نشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوي، القاهرة ١٩٦٩م.
    - همع الهوامع للسيوطي مصر ١٣٢٧هـ.
    - الوافى بالوفيات للصفدي. بعناية هلمون ريتتر.
- وفيات الأعيان ابن خلكان تد إحسان عباس دار صادر ، بيروت ١٩٧٧م.

.;

رقم الإيداع ۲۰۰۰ / ۲۰۸۸

مكتب الإيمان للطباعة والكمبيوتر ٣ ش طلعت حرب - توريل - المنصورة